# Michaelikus Startungun ogratungun

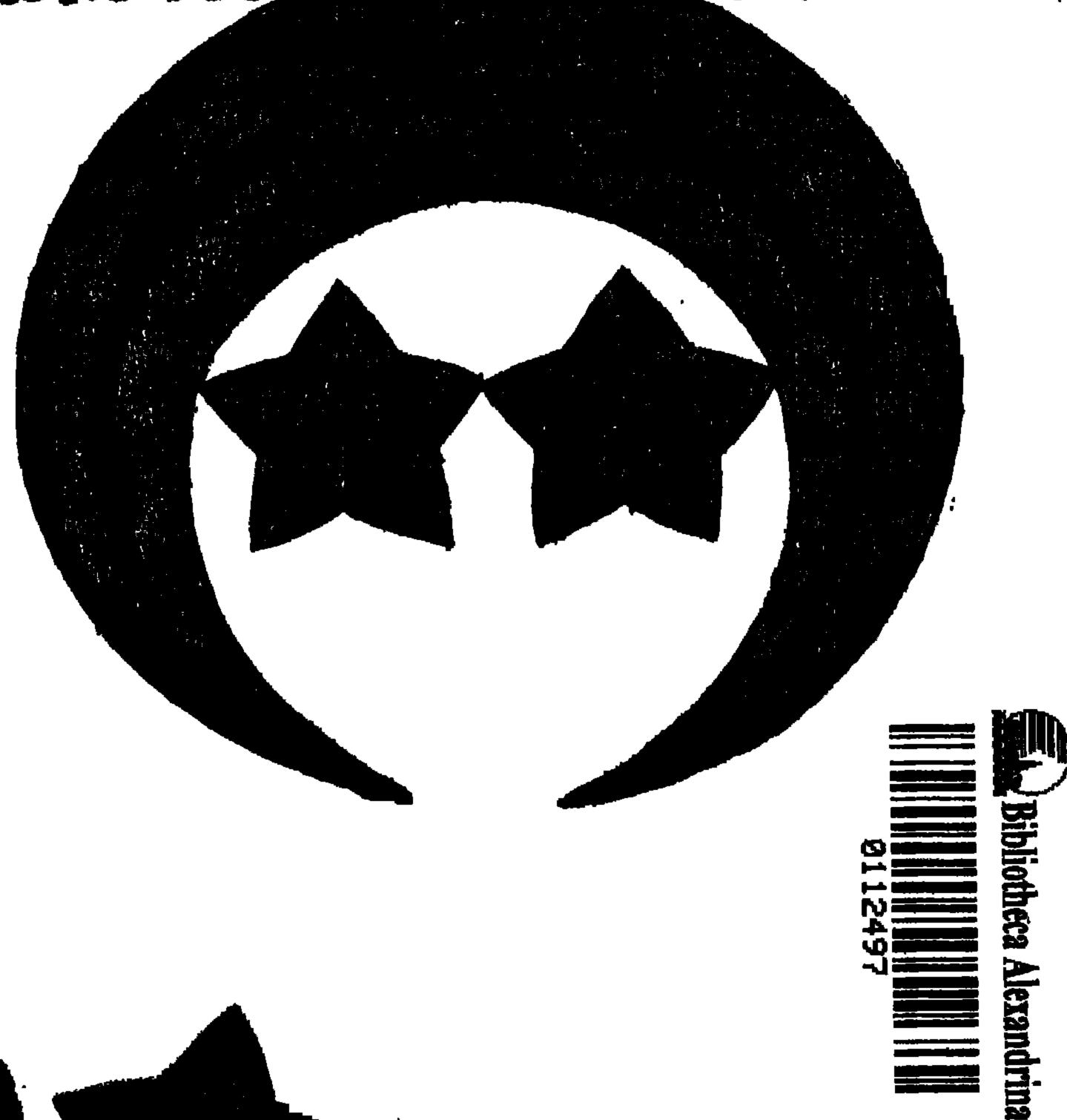

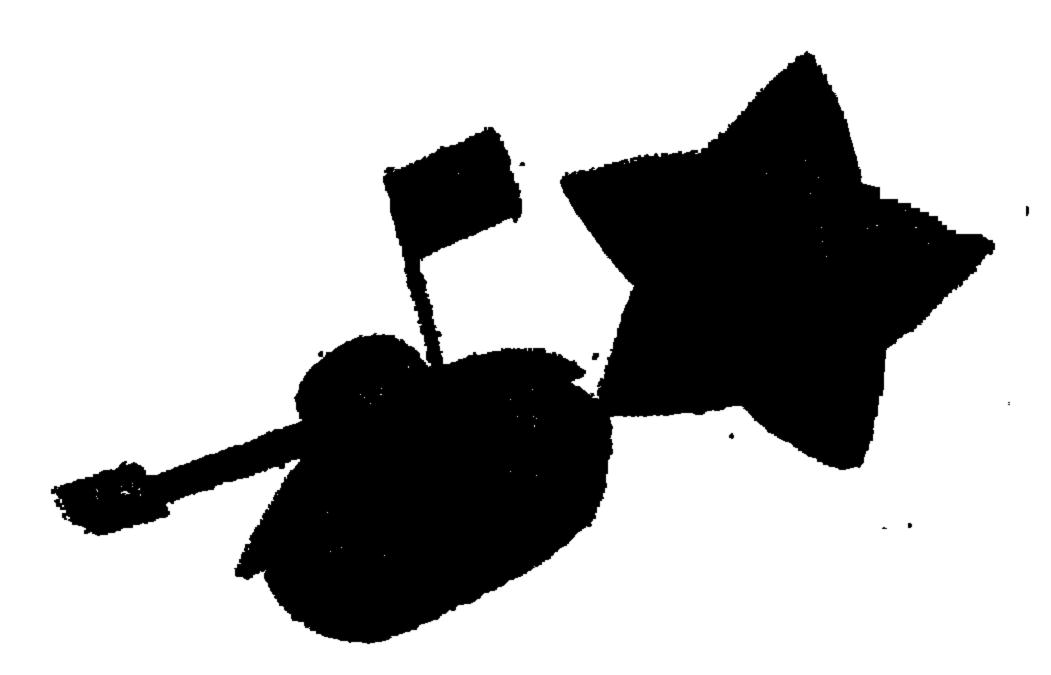

دراسة بعديدة عن حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ في مصر حيث اقتحم اللورد كيلون المندوب السامي البريطاني قصر عابدين وفرش على الملك فاروق تعيين مصبطني النحاس رئيسا للوزراء ٠٠٠ وعلاقة ذلك الحادث بالصراع بين الحلفاء والمحود خلال الحرب المالميسة الثانية ٠

المؤسسة العربية للدراسات والسنشتر

ع ف شرائر ۱۹۶۲ فیزنادین مصر السکیاسی فیزنادین مصر السکیاسی

### مر يومير أن و الكسبور محمد الرسيس

ع ف شركر ١٩٤٢ في تاريخ مصررالسكياسي

المؤسيسة العربية للداسات والنبشر بهروست

## جميع المحقوق محفوظة . تشرين الاول ( اوكتوبر ) ١٩٧٢

# المؤسيسة العربيت للالتامث والنيش

شارع سوریا ـ بنایة صالحة وصمدی ـ الطابق الخامس ـ شقة ٥٩ تلفون ٢٥٦١١٠ ـ ص٠ب ٢٥٥ بیروت ـ لبنان

# مقدمات ع فبرابر

- و ازمة سفير فرنسا التي ارغمت وزارة حسين سري على الاستقالية وظروفها .
- و رئيس الديوان اتصل بوزير الخارجية بغير علم رئيس الوزراء وقال له: إلزم بينك !
- الاجتماع الذي بدأ في قصر عابدين فور انصراف الدبابات البريطانية بعد حصاره .

كان لحادث } فبراير ١٩٤٢ أثر بعيد في التطور السياسي لمصر . وكان من أهم نتائجه تدهور قيادة الوفد للحركة الوطنية . . مما أدى \_ الى جانب تطور حدة التناقضات الاجتماعية \_ الى تضاعف قوى اليمين ممثلة في الاخوان المسلمين ، واليسار ممثلة في الجماعات الماركسية \_ بعد سقوط الوسط ممثلا الليبرالية الديمقراطية . كذلك كان من أهم النتائج المباشرة لهذا الحادت أن تربع القصر في مراكز قيادة الحركة الوطنية في نظر قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة وداخل الجيش المصري حتى عام ١٩٤٦ نشم المرب الفلسطينية في ١٩٤٨ ، الى عودة القصر المدى مكانه الطبيعي الحرب الفلسطينية في ١٩٤٨ ، الى عودة القصر المدى مكانه الطبيعي والتاريخي في المواجهة المضادة للحركة الوطنية والجماهي الشعبية . والمناذ في طبيعة ومنطق الحركة الثورية المصرية .

ويزيد من صعوبة التأريخ لهذا الحادث أنه لم يصدر من الجانب المصري او الجانب البريطاني وقت الحادث او بعده بيانات رسمية حول هذه الازمة ملابساتها . . فقد تركها الجميع للتاريخ يحكم عليها . وحتى للان لم تدرس هذه الحادثة دراسة كافية من احد المؤرخين :

في يناير ١٩٤٢ كان الحكم لوزارة حسين سري باشا السلي خلف حسن صبري في نوفمبر ١٩٤٠ وكان حسين سري صديقا لانجلترا ، يستجيب لكافة مطالبها غير ان هذه الوزارة بدات تعاني من ازمسات متلاحقة تجمعت كلها او أغلبها في يناير ١٩٤٢ وكان اشدها خطرا أزمة التموين وفي الخبز بالذات خصوصا في الاسبوع الاخير من شهر يناير . حتى أن الناس هاجموا المخابز للحصول على الخبز وكانوا يتخطفون الرغيف من حامليه في الشوارع .

وزاد من ضعف هذه الوزارة انها لم تكن لها قوة ذاتية مس فقسد كانت تستند على رضاء او تأييد حزبي الاحسرار الدستوريين والسعديين اللذين كانا يشكلان الاغلبية البرلمانية ( وبالذات في مجلس النواب ) اثر انتخابات مشكوك في سلامتها جرت في عام ١٩٣٨ ، كذلك ضاعف من حدة تدهور هذه الوزارة الحملة العنيفة التسي كان يشنها الوفد على سياسسة الوزارة وخصوصا حول أزمة التموين وأزمة تصدير محصول القطن .

ومن ناحية آخرى لم تعد الوزارة موضع ثقة فاروق بسبب ازمة حكومة فيشي ، فقد طلبت بريطانيا من جسين سري قطع علاقات مصر بحكومة فيشي التي قامت أثر انهيار الجمهورية الفرنسية الثالثة ، وتقسيم فرنسا الى شطرين :

شطر احتله الالمان وفيه باريس وشطر يخضع لحكومة بيتان وعاصمته فيشى .

وكان من الطبيعي ان تكون حكومة فيشي موالية للمحور - وعلى اثسر ذلك انقسم الفرنسيون الى فريقين : جماعة ديغول الذي فر الى لندن ليقود حركة « فرنسا الحرة » - وكانت تتبعها بعض المستعمسرات الفرنسية وبالذات في شمال افريقيا ، وجماعة فرنسية اخرى مؤيدة لحكومة فيشي وتتبعها سلطات فرنسية في بعض المستعمرات في الشرق العربي ( سوريا ولبنان ) ،

اما في مصر - فقد وجد عدد غير قليل من الفرنسيين الموالين لفيشي كان من بينهم رجال المفوضية الفرنسية في القاهرة . ولذلك طلبت بريطانيا من حسين سري قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشي واغهال . المفوضية والقنصلية الفرنسية في كل من الاسكندرية ومنطقة القنهال . واصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا في لم يناير ١٩٤٢ ذكرت فيه حول هذا الموضوع « ان الحكومة البريطانية تلقت انباء خطيرة دفعتها الى المطالبة باتخاذ قرار سريع من الحكومة المصرية حول هذا الموضوع » .

فالمطلب اذن من بريطانيا ـ لكن وقعه على المصريين كان الى حد ما سيئا للعلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا ومصر ، ولان غالبيسة الساسسة المصريين كانوا متشيعين الثقافة الفرنسية \_ ولا غرابة ان يذكر عدد مين المجلات المصرية في حينها ان الحديث الوحيد في « كلوب محمد علي » بين الارستقراطية المصرية كان قطع العلاقات بفرنسا . والبعض من المصريين ، كما يتضح من مناقشة الموضوع في البرلمان المصري الذي حمل الهجوم فيه ضد اجراء قطع العلاقات مع فرنسا اسماعيل صدقي ، كانوا أعضاء في مجالس ادارة شركات فرنسية ، كذلك كان لبوتسي الوزير المفوض مسن قبل حكومة فيشي \_ والذي كان يمثل الجمهورية الفرنسية الثالثة قبل سقوطها \_ صلات واسعة جدا بالساسة المصريين وصسلات اجتماعيسة بالارستقراطية المصرية ، كما كان مقربا الى حد بعيد جدا من فاروق . ومع بالارستقراطية المصريين المدين وجهة نظر لها اهميتها وهي القلق على مصين مئات الطلبة المصريين المدين كانوا يتلقون العلم في فرنسا . وبدا ذلك كله في العارضة \_ وبالمات من جانب الدستوريين \_ داخل مجلس الوزراء ازاء هذا القرار ، ورغم هذه المعارضة استطاع حسين سري ان يستخلص من مجلس الوزراء قرارا بقطع العلاقات .

حدث هذا وفاروق في رحلة في البحر الاحمر . واسرع احمد حسنين سري رئيس الديوان الملكي آنذاك بالتدخل ونجيح في اقنياع حسين سري والوزراء بتعديل قرارهم من قطع العلاقات الى ايقافها بين فرنسا ومصر . ثم عاد فاروق من رحلته وعلم بما حدث في مجلس الوزراء والقى اللوم على صليب سامي وزير الخارجية . لانه كان يجب ان يعترض على اقتيراح رئيس الوزراء واذا برئيس الديوان يبلغ وزير الخارجية بأن يلزم داره ، وحاول حسين سري حل الازمة مع فاروق واعتقد انه قد نجح في ذلك فطلب من وزير خارجيته استئناف عمله . . غير أن رئيس الديوان عاد واتصل بالوزير مرة آخرى وطلب منه أن يعتكف في منزله ـ وهكذا نشبت ازمة بين الوزارة والقصر ، وكان لا بد للوزارة من تقديم استقالتها في ٢ في اد ١٩٤٢ .

ما سر هذا الموقف من جانب فاروق ؟ . .

السبب هو تقدير على ماهر ورجاله في القصر لانتصار المحور في برقة بعد نزول قوات هتار هناك ــ ووفق تقديرات بريطانيا فان مظاهرات الطلبة

التي خرجت في أول فبراير تنادي « الى الامام يا روميل » كانت تجسري بتحريض بعض رجال القصر .

وفي حديث لسير والتر سمارت - المستشار الشرقي في السفارة البريطانية - بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، قال « نحن نعلم أن عملي ماهر هو الذي « يقف وراء هذا المشبهد ، وكان من المفروض أن الحكم سوف يسند اليه » (1) .

كذلك فوفق وثيقة المانية من وثائق وزارة الخارجية الالمانية \_ كان السفير الالماني في طهران قبل طرده في سبتمبر ١٩٤١ \_ يسأل السفير المصري يوسف ذو الفقار والد الملكة فريدة عن مكان على ماهر وموقفه (٢) .

وكذلك فوفق وثيقة المانية اخرى ذكر السفير الالماني في طهران للسفير المصري انه يعلم ان فاروق يرحب بانتصار المانيا ، واقترح السفير الالماني أن يقيم فاروق صلة بالمحور عن طريق بوخارست وانقرة ، والحقبقة ان هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن فاروق كان يهدف من وراء هذه الازمات الى ابقاء الموقف برمته في يده تحت الظروف العسكرية غير المرجحة لكفة الحلفاء في الصحراء الغربية .. حتى اذا استطاع روميل ان يخترق وادي النيل \_ فان فاروق يمكنه الاحتفاظ بعلي ماهر لكي يتولى وزارة تستطيع ان تلتقى مع المحور وهي الفكرة التي كان علي ماهر نفسه يتحرك في اطارها في يونيو ١٩٤٠ وقت الازمة التي ادت الى استقالته .

وهل كان يعرف حسين سري او احمد حسنين مغبة الموقف السذي يتمسك فيه فاروق من انجلترا في تلك الظروف الدقيقة ؟ .

يبدو هذا ـ وأن لم يكن وأضحا لدى أحد ـ أن الأمور ستسير على نحو ما حدث بالضبط في ٤ فبراير ، والدلائل على ذلك وأضحة . فمحمد حسين هيكل، وكان وزيرا للمعارف وزعيما لمجموعة الدستوريين في وزارة

<sup>1 —</sup> George Bilainkin: Cairo to Riyadh Diary.

<sup>2 —</sup> G. Zirk, The Middle East in the War. P. 202.

حسين سري \_ يذكر في مذكراته (الجزء الثاني) ما يلي:

« عرف الانجليز ما حدث مع وزير الخارجية واعتبروه عملا غير ودي ، وابلغوا رايهم ذاك الى سري باشا ، وشعر سري باشا وهو مستشار الملك بجسامة التبعة الملقاة على عاتقه ، وذكر ما حدث من قبل لشاه ايران رضا بهلوي حين نحاه الحلفاء عن عرشه وابعدوه الى جزيرة سيشل واقاموا ابنه الشاب محمد رضا بهلوي على العرش مكانه ، وخشي سري باشا ان تفاجأ مصر بمثل هذه المفاجأة التعسفية وهو رئيس وزرائها ، وبينه وبين الملك فاروق الى جانب ذلك ما بينهما من رابطة النسب، وقد افضى الي بمخاوفه هذه واخبرني انه صارح الملك بها » .

وكذلك احمد حسنين كان يبدو انه يتوقع اجراء عنيفا من جانب الانجليز المحمد حسين هيكل يقول في مذكراته مرة اخرى عن احمد حسنين « غير انني لقيته يوما غير مطمئن من ناحية الانجليز وموقفهم الى حد جعله عميق التفكير بادي التوجس » .

#### \*\*\*

ولنحاول تتبع احداث يومي ٣ و ٤ فبراير .

استقالت وزارة حسين سري في ٢ فبراير ، واستدعى اللك الزعماء السياسيين في محاولة لتشكيل وزارة قومية او ائتلافية ـ ولكن قبل ان يتم لقاء الزعماء السياسيين بفاروق في ٣ فبراير قابل السفير البريطاني سير مايلز لامبسون الملك وشكا من ان تعاون حسين سري باشا كان يحارب من بعض الجهات ، وان دعاية المحور لم تتوقف ، وان العناصر الواليــة للمحور تتحرك في حرية ، وان الطلبة يشجعون على القيام بمظاهـرات في صالح روميل ـ ولما كانت قوات المحور تتقدم في جبهة برقة . . فان الموقف العسكري مشحون بالاحتمالات الخطيرة على مصر « القاعدة الرئيسية » في منطقة الشرق الاوسط ، لذلك فان السفير يصر على انه جريا « وراء التقليد الدستوري » على تشكيل وزارة ترضى عنها غالبية الشعب وتستطيع احكام الحكام قبضة الوقف الداخلي . . فان السفير يطلب من الملك دعوة مصطفى النحاس الذي يحظى قطعا بتاييد غالبية الراي العام .

وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي أجبرت فيها بريطانيا تحت وطاة الحرب العالمية الى تلبية رغبة الجماهير المصرية .

ولقد رد فاروق على السفير البريطاني بأنه قد دعا الزعماء السياسيين بما فيهم النحاس لتشكيل وزارة ائتلافية . والواقع ان القصر كان مصمما على ألا يدع الوفد وحده ينفرد بالحكم حتى لا يجد صعوبة في الاطاحة به أذا اقتربت قوات المحور من القاهرة .

والواقع ايضا انه حين التقى فاروق بالزعماء السياسيين كانوا جميعا ( باستثناء النحاس ) تراودهم فكرة الوزارة الائتلافية برياسة النحاس للم فهي تضمن اشتراك الوفد وتحول دون انفراده بالحكم كما يريد القصر ، وتنسيجم مع ما للوفد من اقلية في البرلمان ، ولكن النحاس عند مقابلته لفاروق رفض تأليف وزارة ائتلافية .

وعلمت السفارة البريطانية \_ مؤيدة تماما من وزير الدولة الشرق الاوسط اوليفر ليتلتون \_ بمقابلات الملك مع قادة الاحزاب السياسية التي جرت بعد ظهر يوم ٣ فبراير ، وبرفض النحاس لفكرة الوزارة الائتلافية. لللك ففي الساعة السابعة من نفس اليوم دعا السفير البريطاني رئيس الديوان وابلغه انه علم ان النحاس لم يقبل تأليف وزارة ائتلافيــة ، وان النجلترا ترغب في ان يؤلف النحاس وزارة وفدية بحتـة \_ فسرد رئيس الديوان بأن المسألة لا تزال تبحث مع النحاس ورؤساء الاحــزاب ، وان المباحثات جارية لتأميف وزارة قومية ، وان الملك واثق مـن ان وطنيــة الزعماء ستنغلب على كل شيء وسيقبلون النزول على رغبة البلاد .

ومن الواضح ان سير مايلز لامبسون \_ في ٣ فبراير \_ كان مفوضا من جانب حكومته لاجبار فاروق على تقبل وزارة وفدية . ووالتر سمارت يعبر عن ذلك بأن السفير كان لديه « تأييد كامل » من جانب الحكومة البريطانية .

ومن المؤكد كذلك ان الحكومة البريطانية في ٣ فبراير طلبت من السفير ان « يلوح باستخدام القوة أمام فاروق »

كذلك من المؤكد أن عاملا أساسيا في تشدد السفير كان موقف أوليفسر ليتلتون وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط والذي كان شديد الكراهية لفاروق .

وفي صباح } فبراير طلب السفير البريطاني مقابلة رئيس الديــوان وسلمه اندارا نصه: « اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعي لتاليف وزارة ، فأن الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ما يحــدث » .

#### \*\*\*

أسرع فاروق ازاء هذا الانذار بدعوة الزعماء السياسيين وبدأ الاجتماع حوالي الساعة الرابعة بقاعدة مجلس البلاط في قصر عابدين ، وتألف الاجتماع من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ومن رؤساء الوزراء السابقين

ومن ممثلي الاحزاب ومن اعضاء هيئة المفاوضة في معاهدة ١٩٣٦ ـ وكان الحاضرون هم :

## اصحاب المقام الرفيع

١ ــ شريف صبري باشا

٢ ـ مصطفى النحاس باشا

٣ ـ على ماهر باشا

#### وأصحاب الدولة

٤ ـ أحمد زيور باشا

٥ ـ اسماعيل صدقي باشا

٦ ـ عبد الفتاح يحيى باشا

٧ ــ حسين سري باشا

## واصحاب المعالي والسعادة

٨ ـ بهى الدين بركات باشا

٩ ــ احمد ماهر باشا

١٠ - حافظ رمضان باشا

١١ ــ محمد محمود خليل بك

۱۲ - توفیق رفعت باشا

١٣ ـ محمد حسين هيكل باشا

١٤ ـ حافظ عفيفي باشا

١٥ ـ على الشيمس باشا

١٦ - حلمي عيسى باشا

١٧ ـ محمود حسن باشا ـ كبير المستشارين الملكيين .

فلما اجتمع السياسيون لل دخل فاروق ومعه رئيس الديان والقى رئيس الديان والقى رئيس الديوان بيانا حول تطور الموقف بين اليوم والماضي والحاضر ، ثم تكلم

فاروق فقال: « أنني مستعد فيما يتعلق بشخصي أن أضحي بكل شيء . . . فلا شيء يعنيني ، غير مصلحة مصر وكرامتها واستقلالها » .

ويبدو ان فاروق لم يكن جادا فيما قال ، وانه يعتبر مظاهرة هـــؤلاء السياسيين كافية لمواجهة السفارة البريطانية . واغلب الظن ان احمــد حسنين هو المسؤول عن هذا التقدير الخاطىء للموقف ــ وان القصر لم يكن يتوقع جدية حقيقة لهذا الانذار بدليل انه قبله بسرعة لم تستفرق دقائق عندما جاءت الدبابات الانجليزية الى القصر في الليل .

غادر فاروق القاعة بعد كلمته الحماسية ـ وكان اول المتحدثين هو مصطفى النحاس ـ فاكد انه لم يكن يعلم بما حدث ، وانه يعترض على اقحام اسمه في الاندار البريطاني. كنه انقاذا للموقف يقبل تاليف الوزارة اذا طلب الملك منه ذلك . وساد الصمت لحظات ـ ثم تكلم احمد ماهـر فناشد مصطفى النحاس ان يرفض تأليف الوزارة ـ وعاد النحاس فكرر ما ذكر من قبل من انه لم يكن يعلم بهذا الامر ، وانه لا يتلقى امرا بتاليف الوزارة الا من الملك ـ ومع ذلك فقد حدر النحاس المجتمعين بانه يشم رائحة الخطر في صيغة الاندار ـ ثم تلا ذلك زيور باشا الذي نصح بقبول الاندار كما نصح الهيئة ان تشير على الملك بدلك . « ولم يكن من المعقول ان توجه الحكومة البريطانية مثل هذا الاندار ثم لا ترتب على رفضه نتائج معينة قدرتها واعدت لها عدتها . . والنحاس باشا يعلم هذا كما نعلمه جميعا » .

وتقدم محمد حسين هيكل باقتراح تأليف وزارة قومية برياسية النحاس فرفض النحاس الاقتراح . ثم تقدم شريف صبري باقتراح يقضي بأن تتألف وزارة ادارية تحل مجلس النواب وتجري انتخابات جديدة ـ ومتى فاز فيها بالاغلبية الف النحاس وزارته الحزبية .

ثم تقدم البعض باقتراح ان يؤلف النحاس وزارة يشترك فيها كل حزب ولو بوزير واحد ـ وتجري هذه الوزارة الانتخابات .. ومتى اسفـرت الانتخابات عن أغلبية وفدية عدل النحاس وزارته وجعلها حزبية صرفة ـ لكن النحاس رفض هذا الاقتراح أيضا .

. ونتتبع رواية محمد حسين هيكل \_ قال . .

«استفرقت المناقشات في هذا الموضوع اكثر من ساعتين نبهنا بعدها حسنين باشا الى ان الموعد المحدد في الانذار وهو الساعة السادسة قدد اقترب . وكنا قد اقتنعنا جميعا بأن المناقشة غير منتجة ولا مجديسة سائلتان مصمم على ما قاله سه فقد بدأنا الحديث من أنه يؤلف الوزارة أذا كلفه الملك بتاليفها مصمم على رفض كل اقتراح ليرضى عليه تفاديسا للانذار . لهذا انتقلنا من البحث العملي لمواجهة الموقف بعد أن يئسنا من أمكان أنتاجه سالى بحث نظري في قيمة الانذار الفقهية ، ورأينا أن الاندار يتنافى مع استقلال مصر وسيادتها سووضعنا في ذلك قرارا مكتوبا ، ولم يطل النحاس باشا التفكير حين تليت صيغة هذا القرار بل قال : أنا موافق عليه ساوقعه معكم » .

وذهب احمد حسنين بقرار الزعماء الى السفارة البريطانية بعسد ان طلب منهم الانتظار ريثما يعود . وحوالي الساعة السابعة عاد احمد حسنين من مقابلة السفير ليقول للزعماء ان السفير اجاب على القسرار بقولسه : سأوافيكم برايي في الساعة التاسعة . وقد أبلغكم انني لا احضر وقد ابلغكم بنبا آخر س ثم طلب احمد حسنين من الزعماء الانصراف بعد ان رجاهم ان يتركوا ارقام تليفوناتهم للاتصال بهم عند الحاجة .

وقبيل الساعة التاسعة بقليل - حضر السفير ومعه جنرال ستون قائد القوات البريطانية في مصر ، وفي صحبتهما عدد من الدبابات والعربات والعربات المصفحة التي حاصرت القصر من جميع الجهات ، وتوجه السفير وستون ومعهما عدد من الضباط البريطانيين المسلحين الى مكتب فاروق واجتمعا به وكان معه احمد حسنين - ولم يستغرق الاجتماع اكثر من عشر دقائق حتى كان فاروق قد قبل الاندار بدعوة النحاس لتكوين وزارة وفدية - ثم انصرفوا .

وعندئل دعي الزعماء للاجتماع مرة اخرى \_ ونروي مرة اخرى رواية محمد حسنين هيكل عن الاجتماع الثاني م

« فلما علم الملك ان جمعنا قد اكتمل ـ دخل الينا وجلس في صدر المكان وجلس كل منا حيث كان في اجتماعه الاول ، ثم وجه الملك الكلام الى المناس قائلا انني اكلفك يا نحاس باشا بتأليف الوزارة واطلب اليك ان



•

الوزارة الوفدية التي ألفها النحاس باشا بعد حادث ؟ فيراير

يكون حكمك قوميا لا حزبيا كما أطلب اليك حين انصرافك من هنا أن تمسر بالسيفارة البريطانية فتبلغ السيفير بأنني عهدت اليك بتأليف السوزارة . . وعند سماع النحاس لهذه العبارة قال: انني اتلقى الامر من جلالتكم بتأليف الوزارة ، ولا أرى ضرورة لابلاغ السيفير هذا الامر . فكرر الملك: لكنني أرى ضرورة في أن تمر بالسفارة وتبلغ السيفير ما طلبت اليك أن تبلغه أياه . . »

عند ذلك قال الدكتور ماهر موجها القول الى النحاس: انك يا نحاس باشا تؤلف الوزارة على اسنة الحراب البريطانية بعد ان رأيت الدبابات بعينى راسك » .

« وهنا اعترض الملك قائلا: بل انا الذي أكلفه بتأليف الوزارة » .

« وقال النحاس: انا لم أر دبابات ولا حرابا .. وانا اولف الوزارة بأمر جلالة اللك .. فقال اسماعيــل حلالة اللك .. فقال اسماعيــل صدقي: نعم يا باشا ، انك جئت متأخرا بعد أن انصر فت الدبابات حتى لا تراها .. اما نحن جميعا فقد رأيناها ساعة جئنا الى القصر » .

ولم يكن اسماعيل صدقي دقيقا في هذا ، فمحمد حسين هيكل يذكر أنه هو نفسه حين حضر كانت الدبابات قد انصر فت وان النحاس حضر بعد هيكل بنصف ساعة ولعل من الملاحظ اننا استعنا برواية محمد حسين هيكل بنائب رئيس الاحرار الدستوريين ـ والمعروف بعدائه للو فد حول ما حدث اجمالا في اجتماعي ؟ فبراير . . ولكن ما حدث في ؟ فبراير يثير عدة تساؤلات .

- ◄ ما مدى الدقة والامانة في رواية محمد حسين هيكل عما دار في الاجتماعين يوم ٤ فبراير ٤.
- ما هي المعلومات التي لدينا عن حادثة الدبابسات ومحاصرة قصر عابدين ، وماذا دار بين الملك من ناحية والسفير من ناحية أخرى ؟.
  - ما هي على وجه التحديد مسؤولية القصر في حادث ٤ فبراير ١٤.
- ما هي مسؤولية الوفد في هذا الحادث ـ وسيرتبط بهذا التساؤل تقييمنا للحادث ؟ .

# وجهة نظر السفارة.. ووجهة نظر القصر

- هل كانت هناك أوراق ارسلها صالح حرب عن بعض الخطط العسكرية الانجليزية وعثر عليها في مقر القيادة العسكرية ألايطالية في بني غازي!
- عرض لشهادة النحاس وشهادة هيكل والمحضر الذي كتبسه كبسير الستشارين والحقيقة الضائعة بين الكل •

ان التعرف الدقيق على كافة الاتجاهات والنزعات التي السيرت في الاجتماعين بين الملك والزعماء السياسيين ـ ليس بالامر السهل كما يبدو لاول وهلة ـ فالصحف المصرية كلها يوم } فبراير او ه فبراير او حتى في اليومين السابقين على } فبراير لا تلمس شيئا ذا اهمية . . لانها بسبب الرقابة المفروضة عليها طوال الحرب العالمية الثانية لا تذكر سوى اخبار تردد الزعماء على القصر الملكي ، وتردد السفير البريطاني عليه . . ولو ان القارىء يستطيع ان يلتقط خبرا هاما عن اجتماع الهيئة السعدية وهيئة الدستوريين عقب استقالة وزارة حسين سري مباشرة في ٢ فبراير وان الهيئتين قررتا التمسك بالبرلمان القائم في ذلك الوقت . . لكن الصحف كلها على كل حال لا تنقل بالمرة حقيقة ما كان يحدث . .

وطوال الحرب حرصت كل الاطراف ، حتى بعد اقالة وزارة مصطفى النحاس سنة ؟ ١٩٤٤ ، على أن تتجنب الخوض في احداث ؟ فبراير . . ومن ناحية اخرى لم يحدث أن سجل محضر رسمي لهذين الاجتماعين . ومن نم كان الاختلاف والتضارب في رواية كل طرف حين اخذوا يناقشون احداث ؟ فبراير بعد انتهاء الحرب .

وكان مصطفى النحاس هو الذي بدأ هذه العاصفة حين تحسدت في خطابه في ١٣ نوفمبر ١٩٤٥ ، كما كانت عادة رئيس الوقد ، عن حادث ٤ فبراير ، واثر خطابه بدأت معركة في الصحف بين صحيفتي الوقد المصري والبلاغ باسم الوقد من ناحية ، والدستور (لسان حسزب السعديين) والسياسة لسان الدستوريين والكتلة لسان حزب الكتلة الوقديسة . . استمرت طوال شهر نوقمبر .

والملاحظ حول هذا التراشق بين الصحف:

اولا \_ ان النقاش كان بعيدا عن الموضوعية والدراسة الهادئة مـن الجانبين بحيث يمكن القول في اطمئنان انه يتعلر على المؤرخ ان يتخذ مما كتب ما يفيد تبين الحقيقة ، وان الحملة من جانب الصحافة المعادية للوفد كانت تستهدف استخدام حادث } فبراير ١٩٤٢ ، لطعن الوفد والقضاء عليه .. فهي مناقشات عصبية لا تفيد الباحث عن الحقيقة شيئا .

ثانيا . . . ثم يخرج الباحث من قراءة هذه المقالات المتشنجة بحقيقة لا ريب فيها وهي ان الاحزاب المعادية للوفد قد فشلت تماما في ان تقدم دليلا على ادانة الوفد ، او مصطفى النحاس .

ووسط هذا التراشق والاتهامات نشر محمود حسن باشسا (كبير المستشارين الملكيين والذي حضر الاجتماعين الاول والثاني في ؟ فبراير ) في الاهرام ( ٢٢ نوفمبر ١٩٤٥ ) ما اسماه محضر الجلستين . وعلى الرغم من انه لم يوقع هذا المحضر ، ولم تشر الاهرام الى اسمه عند نشر هدا المحضر ، فان المناقشات التي تلت ذلك في الصحف كشفت عسن اسمه وعرفه الجميع .

ولا يختلف محضر جلستي اجتماع } فبراير كما أورده محمود حسن باشا كثيرا عما كان معروفا وعما ذكره محمد حسين هيكل بعد ذلك في مذكراته . وواضح من صياغة صاحب المحضر مجاملته البارزة للملك فوقف فاروق . والامثلة على ذلك كثيرة في المحضر . مثلا « ثم وقف الملك فوقف الجميع تعظيما لجلالته ، وترك الجلسة تشيعه القلوب بالمحبة والاجسلال وترقبه العيون بنظرات الاعجاب والتقدير» . ثم قوله في موضع آخر: «وبعد برهة قصيرة شرف الملك تحيط به المهابة والعظمة » الى آخر ذلك .

ولا يحمل المحضر ما أشار اليه اكثر من مرة من «مهابة» الملك فحسب، بل أن المحضر فيه تحامل واضح ضد النحاس في مواقف متفرقة: فنسب الى أحد الحاضرين قوله «أني لا أظن أن الانجليز يرغبون في فرض وزارة النحاس باشا فرضا ألا أذا كانوا على علم مقدما بأن رفعته سيقبل تشكيل الوزارة » . ثم يقول حول الاجتماع الثاني أن فاروق ذكر للنحاس « أنسه يستطيع أن يعتمد على مساعدة السفير البريطاني الذي وعد بدلك » .

كما يعود فيقول انه عندما ذكر احمد ماهر جملته المعروفة بان النحاس

يتولى الحكم على اسنة الرماح البريطانية « سرى بذلك عن نفوس الحاضرين وترجم بهده العبارة القوية عما يجيش في صدورهم » .

ومع ذلك فالمحضر المدكور يحمل \_ وبخلاف تقريب محمد حسين هيكل \_ أهم ما كان في موقف الاجتماعين وهو تحميل النحاس لوزارات الانقلاب من ١٩٤٧ الى ١٩٤٢ مسؤولية تدهور الموقف حتى وصل الى ما حدث في فبراير ١٩٤٢ .

وما أن نشر محمود حسن محضر جلستي } فبراير في جريدة الاهرام في ٢٧ نو فمبر ١٩٤٥ ـ حتى أخلت صحف الوفد تتصدى له وتشكك في صلاحيته القانونية أو الشرعية كمحضر بالمعنى المفهوم ـ وكان هذا هـو مجمل مقال عزيز فهمي في مقال تحت عنوان « وانت أيها القانوني الكبير » (١) بيد أن أهم رد من جانب الوفد على هذا المحضر كان هـو رد مصطفى النحاس نفسه في جريدة الاهرام تعليقا على ذلك المحضر (٢) . وما ذكره النحاس في هذا الرد لا يضيف جديدا ، ولكنه بالتأكيد يشكك في دقة هذا المحضر « فالقانوني الكبير قال أن المجتمعين بعد أن انتهى رفعة حسنين باشا من تلاوة الملكرة التي أمر جلالة الملك بتلاوتها ، وبعد أنصراف جلالته . . . قطع هذا السكون المرحوم أحمد ماهر باشا بقوله . . وليس صحيحا أن المرحوم أحمد ماهر باشا بقوله . . وليس صحيحا أن المرحوم أحمد ماهر باشا عقب أنصراف جلالة الملك .

وما يقوله النحاس هنا يتطابق مع ما ذكره محمد حسين هيكل ثم يقول مصطفى النحاس في بيانه « وذكر القانوني الكبير اني وافقت بعد تردد على الاقتراح الخاص بالاحتجاج على هذا الاندار ـ وهذا ايضا غير صحيح . . اذ اني وافقت عليه بلا تردد وكنت اول الموقعين على هذا الاحتجاج .

وهذا ايضا يطابق رواية هيكل حول الموضوع ، ثم يمضي النحاس في بيانه فيقول ان المحضر ايضا قد ذكر عن الجلسة الثانية ان الملك طلب من

۱ - «المصري» ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۰ .

۲ -- «الاهرام» ۲۳ نوفمبر ۵۱۹۱ .

مصطفى النحاس بعد ان كلفه بتاليف الوزارة ان يمر «على دار السفير البريطاني وابلغه اني كلفت بتشكيل الوزارة لانه طلب ذلك الى جلالته » وذكر النحاس في تعقيبه ان هذا غير صحيح ، فالملك حقيقة قد طلب منه ان يمر على السفارة ليبلغها ولكنه \_ الملك \_ لم يذكر ان السفير قد طلب ذلك .

وهنا ايضا تتفق رواية النحاس مع ما ذكر هيكل في مذكراته . ثم يقول النحاس ان المحضر يذكر ان الملك قال لمصطفى النحاس « اني استطيع ان اعتمد على جلالته في تسهيل الامور وان اعتمد ايضا على السفسير البريطاني الذي وعد بذلك ، واكد مصطفى النحاس في بيانه صحة الشطر الاول من كلمة الملك . . لكنه أنكر بشدة أن الملك قال أنه يستطيع الاعتماد على السفير البريطاني » .

ونود ان نفرغ من هذا الى ان المقارنة بين رواية محمد حسين هيكل عن جلستي } فبراير وبين محضر محمود حسن تظهر ان ثمة اختلاف بين الروايتين الى حد ما ، وان رواية هيكل اقرب كثيرا مما ذكره مصطفى النحاس في رده على محمود حسن . ولما كان هيكل عدو الوقد فليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأنه عمد الى الدفاع عن مصطفى النحاس ، وهسلا يدفعنا الى الخروج بنتيجتين :

اولا ـ ان محضر محمود حسن باشا في صياغته وترتيب ما دار من الكلام ينطوي على تحامل واضح على النحاس .

ثانيا \_ ان رواية محمد حسين هيكل اقرب الى الحقيقة لما حدث في الاجتماعين . ولعل كل ما يعيب رواية هيكل \_ وان كان ذلك المأخذ لا يوجد في رواية محمود حسن \_ ان مصطفى النحاس في الاجتماعين قد حمـل وزارات واحزاب الانقلاب منذ ١٩٣٨ مسؤولية ازمة } فبراير . والواقع ان المؤرخ لا يملك الا ان يتعجب من اخفاء هيكل هذه الحقيقة في روايته. اذ ربما يكون السبب في ذلك انه رجل حـزب الاحـرار الدستوريين وان الدستوريين بالتالي يتحملون مسؤولية الوقف بسبب اشتراكهم باربعــة وزراء في الوزارات المتعاقبة منذ ١٩٣٨ حتى ١٩٤٢ .

والحقيقة أن صورة ما حدث في الاجتماعين لا يمكن أن تكتمل الا بوضع

رواية مصطفى النحاس موضع الدراسة حول هذين الاجتماعين . ولقيد جاءت وجهة النظر في خطابه يوم ١٣ نوفمبر ١٩٤٥ ومن رواية النحاس حول هذا الموضوع يفهم ان النحاس كان حريصا على تأكيد عدة نقاط .

اولا - انه كان واضحا في حديثه في الاجتماعين انه يحم ل وزارات الانقلاب منذ ١٩٣٨ حتى ١٩٤٢ مسؤولية ازمة ٤ فبراير ، لكن لما كانت هذه الوزارات هي وزارات القصر . . فان اتهام القصر نفسه كان مستسرا في طي كلام النحاس وأن لم يجرؤ النحاس على ذكره لا في الاجتماعين ولا في خطابه في ١٣ نوفمبر ١٩٤٥ .

ثانيا - اكد النحاس انه لم يكن يعرف شيئا عن ضغط الانجليز على الملك - وبدلك نفى عن نفسه فكرة التآمر المسبق مع الانجليز ضد القصر ، وظل النحاس بعد ذلك يتمسك بهذا النفي (وسوف نعود الى مناقشة هذا الادعاء من جانب النحاس حين نعرض لمسؤولية الوفد في الازمة).

ثالثا \_ أكد النحساس أن الدافسي الاساسي وراء موقف الزعماء السياسيين الاخرين كان رغبتهم في الاشتراك في الحكم فقط .

رابعا \_ اكد النحاس ان موقفه من رفض السوزارات الائتلافية كان معروفا جيدا داخل الوفد ولدى الاحزاب المعادية للوفد ولدى القصر \_ فقد سبق له ان رفض وزارة ائتلافية في محادثات كفر عشما عام . ١٩٤ اثر استقالة وزارة على ماهر \_ وكان الانجليز يرغبون منذ ذلك الوقت في عودة الوفد كما يتضح من تصريح وزير الخارجية البريطانية في مجلس اللوردات في 1١ يوليو . ١٩٤ .

خامسا ـ ذكر النحاس انه ـ وان كان مستعدا دون تردد في توقيع الاحتجاج ضد الاندار ـ الا انه حلر الحاضرين في الاجتماع الاول مـن النتائج التي قد تترتب على هذا الرفض ، ولقد أوضح النحاس وجهـة نظره حول هذه النقطة الاخيرة مرة اخرى في الشهادة التي ادلى بها في قضية مقتل امين عثمان(۱) فقال عن الاجتماع الاول « قالوا نكتب احتجاج قلب . . لكن قبل الاحتجاج ابدي رايي كوطني ومجرب وخبير باعمال

١ ــ المحاكمة الكبرى في قضية الاغتيالات السياسية : لطفي عثمان .

الانجليز . يجب ان نبحث ان كان هذا الانذار تهديديا او تنفيذيا . والبيان الذي القي علينا من جلالة الملك يفهم منه ان هذه الحالة تنفيذية لا تهديدية كما حصل في حوادث أخرى » .

ثم يقول انه عندما حضر الملك « قلت لجلالته يجب ان أصارحكم بحاجة وهي ان هذا الاحتجاج كويس ولكن يودي بالبلد والعرش ، ويمكسن ان يكون نكبة على العرش وعلى شخص جلالتكم » .

والواقع ان لهذا الكلام من جانب النحاس اهمية بالغة ليس فيما يتعلق بموقف النحاس . . بل اعتقد فيما يتعلق بموقف القصر . فيبدو ان القصر كان يقدر ان الاندار تهديدي وليس تنفيذيا ، وان القصر لذلك لن يرى ان موقفه العنيد سيؤدي الى فشل الضغط البريطاني، لذلك حين تطور الموقف بين الساعة السادسة والساعة التاسعة على نحو يؤكد بأن الانسلار كان تنفيذيا وليس تهديديا خارت قوى فاروق واستسلم في دقائق وضاعت في الهواء كلمته الجوفاء للزعماء السياسيين بأنه لا يبالي بما يحدث له شخصيا وان ما يهنمه هو كرامة مصر وسيادتها .

اما لماذا أصر القصر على رفض وزارة وفدية بحتة ، فمرده كما ذكرنا القصر لم يكن يود ان يلقي بالموقف برمته في يد خصومه الوفديين ، وانه كان يريد الاحتفاظ بشيء كبير من السلطة عن طريق وزراء الاحزاب الاخرى حتى يستطيع ان يطيح بحكم الوفد اذا اخترق روميل الدلتا نحو القاهرة .

أما لماذا اصر رؤساء الاحزاب الاخرى على وزارة قومية . فمما لا شك فيه أنهم كانوا يخشون من وزارة وفدية تحل برلمانهم ( اللي عاشوا عليه مند ١٩٣٨ ) ومن المعروف ونشرته الصحف في ٢ فبراير ان حزبي السعديين والاحرار الدستوريين قررا التمسك بالبرلمان القائم . غير انه من الانصاف من ناحية اخرى مان ندكسر ان بعض رؤسساء الاحسزاب والسياسيين في الاجتماع الاول في ٤ فبراير كانوا يرون ان تشكيل وزارة قومية يعتبر استكمالا لمحاولات الملك في تكوين مثل هذه الوزارة قبل ان يقابله السفير البريطاني في ٣ فبراير ويطلب اليه تكليف النحاس بتأليف وزارة برياسته . وزارة يرضى عنها الوفد . ولذلك فان تأليف وزارة قومية تتمخض عن الاجتماع الاول يمكن اعتباره استكمالا لاتجساه السراى قومية تتمخض عن الاجتماع الاول يمكن اعتباره استكمالا لاتجساه السراى

متجاهلا هذا الاندار البريطاني .

اما لماذا تمسك الوفد بوزارة وفدية ، ورفض فكرة الوزارة القومية ، فأمر من السهل فهمه ، ذلك أن تجربة الوفد في الوزارة القومية منذ ١٩٢٨ كانت مريرة ، وهذه مسالة كان يرددها النحاس دائما وهو يسترجع مؤامرات وتكتلات الاحزاب داخل الوزارة وضده . . حتى اقترنت سياسة الوفد بعد ١٩٢٨ برفض فكرة الوزارة القومية . . واصبح هالما مسن الخطوط الرئيسية في سياسة الوفد المعروفة تماما لدى الجميع .

وحتى في وزارة الوفد الاخيرة ( ١٩٥٠ - ١٩٥٢) - رغم ان هـــده الوزارة الوفدية الاخيرة كانت بمثابة شهر العسل في العلاقات بين فاروق والوفد ـ طلب فاروق من النحاس ان يكون محمد حيدر وزيرا للحربيــة ورفض النحاس .. لان حيدر ليس وفديا .

وليس خافيا ان الوفد كان مطلوبا للحكم من جانب انجلترا بعد سقوط وزارة على ماهر في يونيو ١٩٤٠ ـ فقد صرح لورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا في مجلس اللوردات في ١١ يوليو ١٩٤٠ بما يلي « وقد كان يسر المحكومة البريطانية لو كان في الامكان اشتراك الوفد في الحكومة الجديدة»، ولا بد ان هذا التصريح يعني ان الانجليز قد طلبوا فعلا من الملك اشتراك الوفد في الحكم ، ولم يكن لدى الملك مانع في ذلك ، . ولكنه يرفض انفراد الوفد بالحكم .

وبذكر الؤرخ المصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي (١) ما يلي: «اوفد جلالة الملك الى مصطفى النحاس ، وكان قد توجه الى كفر عشما بالمنوفة وكيل الديوان الملكي عبد الوهاب طلعت \_ وعرض عليه تأليف وزارة قومية برئاسته فاعتدر بحجة ان تجربة الوزارة الائتلافية قد فشلت في عهد السلم \_ فأحرى بها ان تفشل والحرب قائمة وحجته الحقيقية انه لا يريد التلافا وانما يريد الوزارة من اعضاء حزبه دون سواهم وهي شنشنة تعرفها الامة عنه » .

١ - في الثورة المصرية - الجزء الثالث - ص ٥٥ .

ومن الانصاف للحقيقة التاريخية ان نذكر ان النحاس تحت ضفيط الحزب كان يرفض الوزارة الائتلافية لانها تحول دون تولي اكبر عدد من الوفديين للمناصب الوزارية وما يليها . ولقد كان النحاس يردد في قلق : «رجالنا قد تعبت» .

... ثم اذا كان النحاس في الاجتماع الاول للرابع من فبراير قد حمل على الوزارات والاحزاب التي اشتركت في الحكم منذ ١٩٣٨ ، وحمله مسئولية تدهور الموقف في فبراير ١٩٤٢ - فكيف يقبل النحاس الاشتراك في الحكم مع من اتهمهم بأنهم السبب في تدهور الموقف .

والآن \_ ماذا حدث بالضبط حوالي الساعة التاسعـــة من مساء } فبراير \_ حين توجه السفير البريطاني ومعه الدبابات الى قصر عابدين . . وحتى خروجه من القصر وانصراف الدبابات البريطانية ؟ .

الروايات متضاربة حول هذا الموضوع ، والمعلومات قليلة ، ونحن نعلم ان احمد حسنين رئيس الديوان الملكي آنذاك كلف عددا من موظفي القصر الذين شاهدوا الحادث بكتابة محضر للحادث . . وقد كتب بالفعل .

ومرة اخرى لم يصدر بيان من الجانب المصري او من الجانب البريطاني حول هذا الموضوع لا في جينها ولا بعد ذلك ، لذلك فان اعتمادنا في هذا الصدد سينبني على ما كتبه بعض اللين عنوا بهذا الحادث وعلى وجهد التحديد الصحفي الانجليزي جورج بلانكين المحرر السياسي لجريه الديلي ميل . ففي عام ١٩٤٧ زار هذا الصحفي منطقة الشرق العربي ثم الديلي ميل . ففي عام ١٩٤٧ زار هذا الصحفي منطقة الشرق العربي ثم كتب في عام ١٩٥٠ كتابه Cairo to Riyadh Diary .

وعنى بلانكين عناية خاصة بالتحقيق في حادث } فبراير ، واتبع منهجا

مقبولا في هذا التحقيق ، استمع الى وجهة نظر السفارة البريطانية ثم الى وجهة نظر القصر ، ثم وضع اخيرا ما استطاع ان يصل اليه من حقائق من خلال مقابلات متعددة مع عدد من الشخصيات المصرية والاجنبية .

#### \*\*\*

### ١ ــ وجهة نظر السفارة البريطانية

في ٨ ابريل ١٩٤٧ - قابل بلانكين الشخصية التي اكتشف انها اخطر من في السفارة البريطانية في القاهرة ، وهو سير والتر اسكندر سمارت، الذي كان يشغل منصب السكرتير الشرقي في دار المندوب الساملي البريطاني (ثم السفارة) منذ أوائل ١٩٢٦ . وكان الانجليز واصدقاؤهم في مصر يصفونه بأنه الرجل الذي يعرف كافة خبايا الموقف والذي «يصنع السياسة البريطانية في مصر» ولكن الوطنيين المصريين يبغضونه ويسمونه «الاستعماري الرهيب الذي طالما مارس اعتداء على حرية الشعب المصري. فمثلا المغني احد كبار موظفي الدولة المصرية انه خلال الحرب اصر سمارت على ان تعود الى السفارة النسخة الوحيدة عن تقرير بيفردج الذي تحمس المصريون لترجمته ، وعلى ان توقف الترجمة فورا» .

ويقسول بلانكين عن سمارت «.. وبسبب معرفته باللغة وكذلسك الاصطلاحات المحلية اكثر من اي سفير عابر فقد كانت مهمة السكرتسير الشرقي ان يرسم صورة واضحة ومفصلة عن الاوضاع الداخلية في مصر. لذلك فهو الذي يشرح اتجاهات الصحافة المصرية وهو الذي يذهب لمقابلة الزعماء المحليين من الذين لهم وزن ليتباحث معهم في الاتجاهات المقبلة والتطورات ».

وكان سمارت ، كما يصفه بلانكين «طويلا شاحبا يتكلم في حدر شديد ونظراته غير مستقرة من خلال منظاره . وكان ينكمش دائما في حجرته . التي يغلقونها بعناية اثناء غيابه المؤقت في مهمة ما وفي مكان ما فسي القاهرة ، وكانت القضبان الحديدية على نافذته تشيع جو السجون حول

الحجرة» . ولقد تحدث سمارت مع بلانكين عن حياته فذكر أنه ذهب من كليفتون إلى كلية «المسيح» بجامعة كمبردج ليدرس اللغات الشرقية فدرس الفارسية ثم عين في عام ١٩٠٩ في منصب نائب قنصل في طهران تسم انتقل إلى تبريز ثم طنجة ثم نيويورك (١٩١٧ – ١٩١٩) ، ثم سالونيك فحلب فبيروت ودمشق حتى استقر به المقام بالقاهرة كسكرتير شرقي بالسفارة ورجلها الحقيقي . ولذلك فان بلانكين يعتقد أن مسئولية كبيرة لحادث ؟ فبراير تقع على عاتق سمارت ونفوذه في السفارة .

ولقد تحدث سمارت عن حادث } فبراير فقال انه يعتقد ان سوء الحظ قد لازم بريطانيا لان فاروق كان عليه ان يترك بريطانيا في الوقت اللذي كان مسئولا . . وتحت تأثير رائده الذي كان مسئولا عنه .

ثم انتقل حديث سمارت فجأة الى حكاية اختراق الدبابات البريطانبة لقصر عابدين يوم الاربعاء ٤ فبراير . قال سمارت «انني لا اربد ان أبرر هذا التصرف بالضرورة . . ولكنني أود أن أشرح خلفية الحادث . فلقد كان الملك يتلقى نصائح على ماهر وكان من المستحيل وجود حكومة تتسرك الاشتفال بالسياسة في ظروف ازمة دولية كبرى . فمثلا على الرغم من ان سري باشا كان في السلطة ـ منذ نو فمبر . ١٩٤٠ حتى فبراير ١٩٤٢ ـ فقد وجد صعوبة كبرى في اغلاق المفوضية الفرنسية التابعة لغيشي التي كانت تعمل علانية في القاهرة ضد جهود الحلفاء . واخيرا اقدمت الوزارة على اغلاق المفوضية الفرنسية وغضب فاروق غضبا عنيفا الى حد اضطر معه سري باشا الى تقديم استقالته في ٢ فبراير . وللمرة الثانية كان روميل يتقدم بسرعة نحو مصر وسقطت بنفازي . وكانت غالبية المصريين تعتقد ان الانجليز سينهزمون ، وخرجت المظاهرات تطوف بأسوار قصر عابدين هاتفة «يحيا روميل» . وتذكرنا في هذه الآونة ان الجنرال ويفل حين كان يتقدم بسرعة في آخر مرة عام ١٩٤١ عثرنا في مركز القيادة العسكريـة الايطالية على نسبخ من اوراقنا . وكانت هذه الاوراق تطابق الرسائل التي ارسلناها الى وزير الحربية (صالح حرب) في وزارة على ماهر . وبالإضافة الى ذلك فان مسألة طرد الإيطاليين المقيمين في مصر لم يكن امرا سهلا . . . اذ لم يتم ذلك الا بعد ١٤ يوما من اعلان ايطاليا الحرب في عام ١٩٤٠ . وفي فبراير ١٩٤١ ـ كنا نمر بأحلك لمحظات الحرب ـ فقد سقطت وزارة ولم تحل محلها وزارة أخرى ، وكنا نقدم هذا الاقتراح أو ذاك ولكنها كانت ترفض من الملك .

كيف كان يتم الاتصال بالملك ؟.

عن طريق احمد حسنين رئيس الديوان الملكي .

ثم يمضي سمارت في روايته قائلا «لقد رفض الملك كل العروض، وكان هناك فراغ خطير، فالحكومة القائمة لا تملك سلطة حقيقية او مسئولية ، واستمر ذلك الموقف اربعة ايام: السبت والاحد (اول فبراير) والاتنسين والثلاثاء . وكنا نعلم ان علي ماهر يقف وراء هذا المشهد . . وانه سيتولى الحكم، وكان لدى سفيرنا سلطة مطلقة من لندن للتحرك» .

### ٢ ـ رأي رجال القصر

في ٩ ابريل ١٩٤٧ زار جورج بلانكين قصر عابدين يستمع الى رواية حسن حسني سكرتير الملك الخاص «وكان حسن حسني بك يبدو كاحد المستشارين بشارع هارلي بلندن ، يتحدث في هدوء وثقة وتواضع . قال لي: ان الملك فاروق ربي على العادات الانجليزية . ومربية اولادهانجليزية . وهو نفسه كانت مربيته انجليزية . وكانت الانجليزية لفته الاولى ، وقد استمرت الكتب الانجليزية تفد الى القصر من مكتبة سميث بجوار كوبري بونتي ، وكان فاروق يتردد على هذه المكتبة ابان تعليمه بانجلترا . نقد كان فاروق انجليزيا في تواضعه وله في ذلك حكايات كثيرة . ففي مرة بينما كان الملك في عربته وجد ضابطين بريطانيين وقد بدا انهما ضلا الطريق فتوقف الملك بعربته وطلب منهما الركوب . وارادا معرفة شخصيته فأجابهما: «انني القائد العام للجيش المصري» . وظن احد الضابطين انهيهزا فأجابهما: «انني القائد العام للجيش المصري» . وظن احد الضابطين انهيهزا بهما فقال «وانا مونتجومري» وقال زميله «وأنا ويفل» . فلما وصلل القاهرة ادرك الضابطان ان السائق هو الملك ، وفي اليوم التالي توجها ليوقعا في سجل التشريفات الملكية» .

ولما سأله بلانكين عن حادث الدبابات قال حسن حسني بك انه بكي في

٤ فبراير كما لم يبك من قبل «لقد اعطى الملك اوامره الى الحرس الملكسي بنفسه عن طريق التليفون بعدم المقاومة حتى لا تراق دماء عبثا» وعن اصل النزاع \_ قال حسين حسني بك «انه في يوم الثلاثاء استدعى الملك النحاس وطلب منه تشكيل وزارة ائتلافية ، وكان الاعتقاد انه من المكن تأليف وزارة ائتلافية . . لكن الانجليز كانوا يريدون وزارة وفدية بحتة وان يختسار النحاس وحده اعضاء الوزارة .

وفي نفس اليوم قابل الملك الزعماء الآخرين وحدد موعدا لمقابلة مكرم عبيد الذي كان صاحب نفوذ كبير على النحاس .. فقد كان الاعتقاد في القصر ان وزارة ائتلافية تناسب الموقف في البلاد في ذلك الوقت .

ان النظرية التي اشاعها لورد كيلرن عن ان الملك يرغب في تأليف وزارة يراسها على ماهر لا اصل لها . لانني سألت الملك عن ذلك في حينه فقال: «ليس هذا وقت على ماهر ، وليست لدي فكرة عن ذلك اطلاقا» .

وكانت هناك ازمة في الفذاء ، وكان المتظاهرون يطالبون بالخبز وأمر الملك بتوزيع ارغفة العيش من القصر ، كذلك امر بأن قمع البلاد يجب أن يباع الى الحكومة لحل ازمة الجوع ، ثم يقول عن حادثة الدبابات «وقبل التاسعة ببضع دقائق وجدنا جميع الطرق الموصلة الى القصر قد امتلات بالقوات البريطانية واللوريات تطوف بالناحية وكذلك العربات المصفحة ، لقد حوصر القصر» .

ودخلت ثلاث دبابات من الابواب . وكان احد الضباط قد امر بكسر الباب الحديدي الرئيسي ، وعلى اثر ذلك دخلت الدبابات .

ونزل كبير الامناء اسماعيل تيمور باشا حين وصل اللورد كيلرن ليقوده الى الطريق لكن كيلرن ازاجه جانبا قائلا انا اعرف طريقي ، وكان يتبعسه ستة او سبعة ضباط . . كما كان معه ليفتنانت جنرال ستون الذي كان قد عين حديثا قائدا عاما للقوات البريطانية في مصر . وكان الضباط يحملون مسدساتهم على جوانبهم ، وكان الملك مع حسنين في حجرة مكتبه فسي الدور الاول ، وكان الملك هادئا محتفظا بوقاره . . . وأغلبنا شعر بالفخر لذلك .

النحاس بأشا والسفير البريطاني

ولم يقتحم الضباط البريطانيون حجرة المكتب ، بـل ظلوا خارجها ، وبدأ الملك الحديث بابداء بعض الملاحظات حول الموقف ، ثم قال أن فسي المكانه أن يرفض . . لكنه يعلم أن النتيجة ستكون أراقة الدماء . وكما كان يحب شعبه حبا كبيرا فأنه يرفض أن يراق دم الشعب في الشوارع . . وهو لذلك سيقبل ، لكن اللورد كيلرن سيندم على ذلك .

ولم تستغرق المقابلة اكثر من عشر او اثنتي عشرة دقيقة» .

ولكن ما الذي توصل اليه جورج بيلانكين نفسه بعد كل هذه المقابلات؟ وبعد سماعه لوجهات النظر المختلفة والمتعارضة ؟.

# عملية ؛ فبرابر كما تصورها تحريات بالانكين

- و العملية كلها جرت بسرعة ولعدة ايام بعدها لم تكن القاهرة ـ فيها عدا بعض المحافل السياسية ـ تعرف شيئا عما جرى .
- هل كان السفير البريطاني يحسب حسابا لتدخل الجيش المصري اثناء حوادث ٤ فبراير ؟

### ٣ ـ ما توصل اليه جورج بلانكين

يذكر بلانكين انه عرف ان عدة مؤتمرات تمت في السفارة البريطانية قبل الحادث لاتخاذ قرار في حالة رفض الملك . واستقر الرأي على ان يطلب منه التنازل عن العرش .

"وكان من الضروري ان يدخل في ترتيباتنا ان نستخدم القوة في حالة التنازل اذا تطلب الامر ذلك . وان يتولى الامير محمد علي العرش . وتلقى الجنرال ستون امرا بان يستعد «لبعض الاجراءات العسكرية» ، واعدت الاجراءات العسكرية ووضعت تحت قيادة البريجادير جون كريستال قائد منطقة القاهرة ، كما صدرت تعليمات الى القواد العسكريين المحليين عن طريق اوليفر ليتلتون وزير الدولة وأحيط علما للاستعداد عند اللزوم كل من عير جون اوتشنلك قائد القوات البرية والادميرال جون كننجهام ولورد تيدر قائد القوات الجوية .

وكانت الخطة محاصرة القصر والمنطقة المجاورة للتأكد من عدم تسرب احد الى الخارج . كذلك كان لا بد من وضع قوة امام القصر للتغلب على الحرس الملكي في حالة المقاومة ، ولم تكن خطط الملك معروفة بالدقة ... وان كان معروفا أن الملك لم يرد على الانكار ، وفي النهاية وصلت أشاعات الى الدوائر البريطانية بأن الملك سيدعو الحرس الملكي داخل القصر لحمايت بالقوة ، ولذلك كان لا بد من أن تتم تحركاتنا دون أن تحدث فزعا أو يأسا أو أثارة للرأي العام ، والواقع أن قواتنا استطاعت أن تنجز ذلك بنجساح تام ، فاحتلت المواقع بعد المفيب ولم تتحرك القوات لمحاصرة القصر الا بعد وصول كبلرن وستون ودخولهما القصر» .

والدبابات ٤٠٠

«لقد كانت هناك اسوأر حديدية تحيط بالقصر ، لللك فكر القادة العسكريون في ضرورة وجود عدد قليل من القوات في الداخل لمواجهة اية مقاومة ، وبالفعل اقتحمت هذه الاسوار ، واختارت السلطات البريطانية رجالا مدربين من فرقة «اكتو» . O.C.T.U. واعطيت لهم الاوامر بالدخول من فوق هذه الاسوار واقتحام الابواب ، وان يتولوا حراسة الباب الرئبسي للقصر .

وكان يرافق ستون ضابطان او ثلاثة من ضباط الاتصال وقف واحد منهم خارج حجرة المؤتمر كما وقف بقية الضباط في مكان غير بعيد عن هذه الحجرة » .

ويمضي بلانكين في روايته « وعند وصول السفير وستسون ، تلقاهما تيمور كبير الامناء وقادهما الى حجرة الانتظار . وبعد دقائق دخلا مكتب الملك حيث كان يقف احمد حسنين بجواره ، وجلس الجمبع على المائدة : السفير وستون في مواجهة الملك وحسنين ، وقرأ كيلرن سياغة معدة حول الموقف ثم قال أنه في رأي الحكومة البريطانية لا بد من أن يستدعي النحاس لتأليف الوزارة القبلة ، وأن وزارة ائتلافية غير ممكنة ولا بد أن يؤلسف النحاس وزارة بنفسه ، وأوضح كيلرن أن هذا أمر وأننا لسنا على استعداد لرفضه » .

ثم يقول بلانكين:

«وكان من الواضح ان الملك فاروق قد اصابه بعض الفزع ، لكنسسه تصرف ، انصافا له ، بكبرياء غير عادى . وفكر للحظات ثم ناقش المسألة مع حسنين الذي همس في اذن الملك وكان يبدو ان حسنين قد قال له «يحسن بك ان تقبل» . . . بعدها اعلن الملك «لقد قبلت» .

تنفس كيلرن الصعداء ، والتغت الى ستون قائلا « حسنا ، لقد كان هذا هو ما نريده» ، وكرر كيلرن ببطء في حديثه للملك انه يعتزم اعلان ان النحاس سوف يشكل الوزارة فوافق الملك على ذلك ، فلما حدث هسلا خفت حدة التوتر وبدأ الحديث ياخل طابع المودة ، فقسدم الملك للسغير

ولستون السجائر واخذ يتناول الحديث معهما حول موضوعات عامة» .

نم يقول بلانكين: «ان ما سمعه لا يؤكد ان كيلرن قد دعا الملك الى ان ينظر من النافذة ليرى القوات البريطانية \_ غير انه من المحتمل ان الملك كان قد شاهد هذه القوات او سمع بوجودها لانه كانت قد انقضت خمس دقائق او عشر بين وصول السفير وبين مقابلته للملك . وكان الملك جالسا طوال المقابلة مما يدل على اضطرابه الشديد .

والحفيقة ان هناك تضاربا في الروايات حول مسالة هامة وهي هل سلم كيلرن لفاروق اعلانا بالتنازل عن العرش ؟. فرواية تقول ان كيلرن اخرج صيغة التنازل في نفس الوقت الذي كان يقرا فيه البيان ، ويقال ان هذه الصيغة الخاصة بالتنازل قد وضعت امام الملك . ومن المحتمل ان يكون الملك قد راها ، ومن المحتمل انه لم يرها» .

هذا ما امكن للصحفي جورج بلانكين جمعه عن حادث إلى فبراير عند زيارته لمصر في عام ١٩٤٧ . غير ان هناك شاهدا للحادث مسن المهم ان نستعرض قوله في هذا الصدد وهو الماجور سانسوم المسئول عن امسسن القوات البريطانية في مصر ابان الحرب العالمية الثانية سوالذي نشر في عام ١٩٦٥ بلندن كتابه Ispiedspies «الفصل السادس» سقال «كانت الحكومة البريطانية قد اصدرت تعليماتها الى سير مايلز لامبسون سفيرنا في القاهرة بان يوجه اندارا الى الملك . وكنت مرتبطا بهذه العملية عسسن طريقين . الاول كان استشاريا فوفق معلوماتي عن الوضع داخمل الجيش المصري سما هي الخطوات التي يجب اتخاذها ليقطع على الجيش المصري التدخل المسلح في العملية المزمع القيام بها . . . فانت ترى اننا ننسوي الدهاب الى القصر بالدبابات . فقلت على الفور : «علينا اذن ان نوصد كل طريق وكل شارع يقود الى قلب القاهرة . ان الضباط الصفار لا يحبون الملك . . لكنهم يكرهوننا اكثر . وسيكون رد الفعل عندهم عنيفا لمثل هذه الاهانة .

وبالفعل اغلقت الطرق الموصلة بين الماظة والقاهرة . وقبل ساعهة الصغر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على ثكنات الحرس الملكي في ميدان عابدين وقبضت على الموجودين ، وكذلك قبض على الحراس

الذين كانوا يقفون عند ابواب القصر وحل محلهم جنود بريطانيون . ثــم دخل سير مايلز لامبسون في عربته الرولز رويس وكان معه مجموعة من العربات المصفحة والدبابات ولم تطلق طلقة واحدة» .

ويمضي سانسوم في روايته قائلا «لم تكن القاهرة تعلم بأن شيئا قد حدث وكان الناس بطيئين في معرفة ذلك ، وكان عدد من المارة يحملف في الجنود البريطانيين اللين احتلوا مكان حرس القصر .. لكن المارة لم تدرك ان شيئا غريبا تسبب في وجود هؤلاء الجنود البريطانيين . حتى الدبابات والعربات المصفحة التي دخلت فناء القصر كان المارة ينظرون اليها دون استغراب اول الامر ، غير ان البعض بدأ يدرك ان ثمة شيئا غير طبيعي يحدث واخلت الناس تتجمع حتى اضطر المشاة البريطانيون الى اقامسة كوردون من انفسهم لابعاد الناس من الاقتراب من القصر .

في ذلك الوقت كان السفير يقدم انداره لفاروق بينما كنت اقوم بمهمتي الثانية \_ وهي التأكد من أن السفير لن يصيبه ضرر . وكانت مهمة تدعو الى التوتر العصبي ، وكنت اعتقد أن الخطر الرئيسي قد يصدر من ضابط ثائر من ضباط الحرس الملكي الذي قد يدفعه غضبه إلى اطلاق رصاصة على السفير \_ لذلك قبضنا على جميع الضباط المصريين داخل القصر أبان عقد المؤتمر بين السفير وفاروق» .

في رواية ماجور سانسوم عن الحادث ان المسئولين البريطانيين قد سالوه رايه في موقف الجيش المصري ازاء هذه العملية ، وانه نصح بقطع الطرق بين ثكنات الجيش المصري والقاهرة . والحقيقة ان ما حدث في إفبراير يطرح هذا السؤال: «ماذا كان الموقف داخل الجيش المصري؟». لانه يبدو فعلا ان السلطات البريطانية كانت تضع موقف الجيش المصري في اعتبارها تماما وهو امر يفسر ليس فقط قطع الاتصال بين ثكنات الجيش المصري في الماظة وبين القاهرة . . بل كذلك في تحديد الاسلوب والتوقيت لعملية محاصرة قصر عابدين . فمن الواضح ان السلطات البريطانية في القاهرة كانت ترى الاهمية القصوى لاتمام العملية بسرعة وبشكل مباغت . ومن المؤكد انه روعي في هذا التحرك السريع المباغت عدم الاصطدام بالشعب بشكل او بآخر ، كذلك عدم الاصطدام بالجيش ولعل هذا هو الذي تطلب بشكل او بآخر ، كذلك عدم الاصطدام بالجيش ولعل هذا هو الذي تطلب ان تكون العملية على اعلى مستوى من السرية الى جانب السرعة والمباغتة .

فمن الملاحظ انه لم تبلغ سلطات البوليس المصري ولم يستعن بها لمنغ الاهالي من الاقتراب اذا حدث شيء غير متوقع من جانب الجماهير، لكن جانبا هاما من العملية كان الخوف من تحرك الجيش المصري سدنك ان تحرك الجيش المصري، اذا حدث، سيكون بالضرورة في اطار ثورة وطنية شعبية سوقد يضطر الانجليز ازاء ذلك ليس فقط الى ضرب حركة الجيش المصري، بل الى اعتبار مصر (ارضا محتلة) الامر الذي سيفير تماما من استراتيجيسة القوات البريطانية في المنطقة.

ويتضح هذا القلق على موقف الجيش المصري مما كتبه كبار العسكريين البريطانيين حول هذا الموضوع ، فلورد ويلسون (وهو في القيادة العليسا للشرق الاوسط) يشير الى هذا في كتابسه Eight Years Overseas الذي نشره عام ١٩٤٨ ـ اذ يقول حول حادث } فبراير «كنت في سوريا حين وصلت الانباء من القاهرة عن } فبراير تصف كيف اجبر الملك عسن طريق سفيرنا الى تغيير الحكومة تحت تهديده بالخلع من عرشه ، . وكيف احاط الجنود البريطانيون والدبابات البريطانية قصره بوجودها في فناء القصر ، ولقد فزعت لهذه الانباء لانني احسست في كافة الجهود التسي بذلت لاقامة علاقة طيبة وتعاون مع المصريين في الايام الاولى للحرب قد انتهت ، ومن المحتمل ان يكون رد فعل الجيش المري لمثل هذا المسلك له ضرره البالغ على جهدنا العسكري » .

ثم يشير ويلسون مرة اخرى الى هذه الحقيقة الخاصة بالجيش المصري في عام ١٩٤٣ حول ازمة الكتاب الاسود حين كان فاروق يريد ان ينتها فرصة ما جاء فيه من اتهامات تمس نزاهة حكم وزارة الوفد ليقيل وزارة النحاس ، وطلب السفير البريطاني مسن القيادة العسكرية البريطانيسة «استعدادات عسكرية» ليكرر ما حدث في ٤ فبراير ١٩٤٢ . وعقد مؤتمر بين العسكريين البريطانيين والسفير ، ورأس المؤتمر كاسي وزير الدولة لشئون الشرق الاوسط آنداك . وفي هذا المؤتمر احتسمد النقاش بين العسكريين والسفير ، وكان العسكريون البريطانيون يرفضون تكرار حادثة العسكريين والسفير ، وكان العسكريون البريطانيون يرفضون تكرار حادثة المصري . ويقول ويلسون حول هذا الموضوع : «وشعرت انها ستكون كارثة المصري . ويقول ويلسون حول هذا الموضوع : «وشعرت انها ستكون كارثة المسكل المختلف حول تقديره والذي اقلمنا عليه في ٤ فبرايسر ان نعيد السلك المختلف حول تقديره والذي اقلمنا عليه في ٤ فبرايسر ان نعيد السلك المختلف حول تقديره والذي اقلمنا عليه في ٤ فبرايسر

اشتباك البريطانيين في حسرب مسلحة منع الجيش المصري أو على الاقل يواجه البريطانيون بنوع من الاضراب من بعض الفوات المصرية ، وسوف يخلق ـ على كل حال ـ موقفا خطيرا في الجيش المصري ،

وكان الجيش المصري في ذلك الوقت يتولى المدفعية المضادة للطائرات، وحراسة المناجم والمنشآت » .

والحق ان مخاوف الانجليز من تحرك الجيش المصري كانت ترجع الى مايو ١٩٤١ . حين نشبت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق فقد كان الخوف بين الدوائر البريطانية من ان تشجع تورة الكيلاني الجيش المسري على التحرك ضد الانجليز سيما وانه كان يبدو ان تورة العراق ستلفى بعض النجاح .

وكان هذا رأي القيادة العسكرية البريطانية بما في ذلك ويفل الذي كان يؤكد «اننا سنخسر مطار الحبانية ، وسوف نضطر الى فبول شروط رشيد عالي الكيلاني» مع العلم بأن الألمان كانوا بعيدين عن العراق ... فما بالك بمصر حيث فرس الثورة الناجحة تبدو كبيرة ازاء وجود فوات روميل على الحدود المصرية ... لذلك كانت السلطات البريطانية تتوفع في هسله الفترة تحرك الضباط المصريين الصفار في الجيش المصري . لكن ذلك لم يحدث ابان ازمة ثورة رشيد عالي الكيلاني . ويذكر سانسوم ان عزيسن للصري صاحب السيطرة على هؤلاء الضباط عارض في القرار لانه لم يكن على ثفة من المكانية تحرك في الجيش آنذاك . والارجع ان قوة المجموعة الثائرة من الضباط داخل الجيش آنذاك كان مبالغا فيها كما ان تصفيسة ثورة رشيد عالي الكيلاني على جناح السرعة ابعد احتمال قيام الثورة من جانب الجيش المصري .

واضح اذن ان الجانب البريطاني كان يحسب حساب الجيش المصري وموقفه من ازمة ؟ فبراير ١٩٤٢ ، وواضح كذلك ان الملك كان يريد استغلال مشاعر الضباط المصريين ليقوي الصلة بينه وبينهم اثر هدا الحادث . ومن الادلة على ذلك ان الملك كان يتوجه في ؟ فبراير من كل سنة (بعد ١٩٥٢) الى نادي ضباط الجيش ويجتمع بهم حتى عام ١٩٥٠ ولم يكن يصحب معه احدا من المدنيين من رجال القصر في هذه الزيارة السنوية .

ولعله مما يدل على موقف الجيش المصري ايضا من حادث } فبراير ما نشر في الاهرام في ٧ فبراير ١٩٤٢ ، وهو كما يلي : «تأجبت الحفلة التي كانت ستقام اليوم في نادي ضباط الجيش بالزمالك لتوديع الجنرال ستون الى موعد سيعين فيما بعد » ولم تقم الحفلة .

ماذا اذن كانت حقيقة الموقف داخل الجيش وبالذات ازاء } فبراير؟.

الحقيقة انه يمكن طرح هذا السؤال على النحو التالي: ماذا كان موقف فسباط الجيس عامة من بريطانيا ابان الحرب العالمية الثانية ؟. وفي ذلك كان هناك تناقض سارخ بين فسباط الجيش القدامي الذين يحتلون المناصب القيادية ، وبين الضباط الصغار الذين دخلوا الكلية الحربية اثر عام ١٩٣٦ وحركة التوسع في الجيش المصري التي زادت ابان الحرب العالمية الثانية، ذلك التوسع الذي اتاح لعدد ممن ينتمون الى ابناء الاسر المتوسطة والمتوسطة الصفيرة دخول الجيش كفسباط .

اما الضباط الكبار في الجيش المصري في ذلك الوقت فكانوا مسن اعوان الانجليز في جملتهم وكان الانجليز يحسنون الراي فيهم . فويلسون في كتابه السالف الذكر يشيد بالمخدمات الجليلة التي اداها ابراهيم عطاالله رئيس هيئة اركان حرب الجيش (والذي خلف عزيز المصري) ... ويرى انه لولا عطا الله «لحدثت احداث كبيرة وخطيرة داخسل المجيش المصري نتيجة ٤ فبراير » . والميجور سانسوم من جانبه يذكر ان حجازي مديس المخابرات العسكرية المصرية كان متعاونا مع السلطات البريطانية السي اكبر حد .

لكن مساذا بالنسبة لصفار ضباط الجيش . . هؤلاء الذين خرجوا من صفوف الشبعب حول هؤلاء لا بد من ذكر حقيقتين :

الاولى ـ انهم بحكم اصولهم الاجتماعية كانوا عناصر وطنية وشعبية شديدة الحماس لقضية تحرير بلادهم والادراك بمسئوليتهم في هذا وبالتالى فهي عناصر كارهة للاحتلال البربطاني .

والثانية ... ان هذه العناصر كانت تحت تأثير معلمها الكبير عزيز المصري

الذي تولى منصب رئاسة اركان حرب الجيش ابان وزارة على ماهــــر (١٩٣٥ ـ ١٩٤٠) والمعروف بميوله القوية نحو الالمان وكراهيته ليس فقط للاحتلال البريطاني بل للبريطانيين .

والحقيقة ان وجود عزيز المصري في منصبه هذا في الجيش المصري يرتبط بالسمة العامة الفالبة على وزارة على ماهر: موقف على ماهر العاطف على المحور وكذلك موقف وزير حربيته صالح حرب وعبد الرحمن عيزام وزير الاوقاف والمسئول عن «الجيش المرابط» الذي اعتبر القوة الاحتياطية ضد الانجليز.

ويذكر التاريخ الخلاف الدائم بين عبد الرحمن عزام وحسين سري داخل مجلس وزراء على ماهر . وكان لحسين سري ميول نحو الانجليز . ويذكر «الاهرام» بتاريخ ٢٤ يونيو اثر استقالة وزارة على ماهر ... ان مندوب الاهرام سأل حسين سرى رأبه في استقالة الوزارة فأجاب بأنه قد

مندوب الاهرام سأل حسين سري رأيه في استقالة الوزارة فأجاب بأنه قد استراح من تهجم عزام عليه . وأما صالح حرب فقد ذكر سمارت ، السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية ان ويفل في عام ١٩٤١ حين استولى عليل القيادة العسكرية الايطالية عثر ضمن ما عثر عليه على خطابات من القيادات البريطانية الى صالح حرب وزير الحربية .

لكن اخطر هذه المجموعة كان عزيز المصري الذي عينه على ماهر رئيسا لاركان حرب الجيش المصري . وتتفق المراجع قلها على ان تنحيته كانت بناء على طلب الانجليز . وليس هذا هو مجال الحديث عن عزيز المصري وميوله نحو الالمان منذ اشتراكه في الحرب العالمية الاولى (١) . ولقد ذكر ويلسون ان عزيز المصري كان يقف بالمرصاد للبعثة العسكرية البريطانية في مصر (بمقتضى معاهدة ١٩٣٦) وكان في جولاته بين وحدات الجيش المصري شيد أمام الضباط المصريين بالعسكرية الالمانية ويقلل من شأن العسكرية الانجليزية والفرنسية .

ولا شك والوضع على هذا النحو ان تتأثر به مجموعة الضباط الصفار

ا - راجع في ذلك حديث عزيز، المصري «اللاهرام» في ٢١-٧-١٥٥١ . كذلك بحث مجيد St. Antonyis Papers 17 الذي نشر في Aly Aziz el Masri خدوري تحت عنوا

الوطنيين مما اوقع هؤلاء الضباط في بلبلة شديدة حول طبيعة الصراع الذي كان يدور بين المحور والحلفاء ، وجذب بعضهم الى التعاطف مع المحور لا حبا او حتى فهما للفاشية ولكن كراهية وشماتة في المحتلين الانجليز . ولا بد ان نقرر للحقيقة التاريخية هنا ان هذا كان موقف غالبية الشعب المصري .

اما ان عزيز المصري كان على صلة بالالمان فأمر لا ريب فيه ، لكن ماذا كان هدفه من ذلك ٤.

على وجه اليقين لم يكن عزيز المصري يعمل لحساب الالمان ـ لكنه كان يعتقد ، وهذه سذاجة سياسية منه ، ان الالمان يستطيعون مساعدته في تحرير مصر من الاحتلال الانجليزي . . وكانت هذه هي الفكرة من وراء كافة محاولاته للهرب من مصر والالتجاء الى الالمان . فقد كانت تراوده فكرة انشاء «جيش التحرير» على غرار ما فعل ديفول بعد سقوط فرنسا .

ولقد حاول عزيز المصري ابان الحرب العالمية الثانية الهروب من مصر ثلاث مرات (ونحن نستند في هذا على كتاب صحفي الماني هو H. Steffans تحت عنوان «الجاسوسية على النيل عام ١٩٤٢» للهر فسي عام ١٩٦١) ففي مارس ١٩٤١ ارسل الالمان رسالة الى عزيز المصري اعربوا فيها عسن احترامهم الكامل لوطنيته ، كما اعربوا عن رغبتهم في التعاون معه .

- واقترح عزيز المصري على الالمان ان يأخذوه بغواصة من بحسيرة البرلس لتنقله الى بيروت ، لكن الالمان رفضوا الاقتراح لعدم عمق البحيرة عمقا كافيا ، ولان الاسطول البريطاني يراقب الشواطيء المصرية .
- وكانت المحاولة الثانية باقتراح من جانب الالمان بأن يأخذوه على طائرة المانية هو ومن يصطحبه من مطار الخطاطبة ، لكن لما كان هذا المطار قريبا من القوات البريطانية فقد عدل عن الفكرة ، واستبدلت بطائرة تنزل في منطقة (جبل رزة) على طريق الواحات البحرية وكان على هذه العملية ان تتم عند غروب الشمس ، لكن المحاولة لم تنجح بسبب حادث وقسع لسيارة عزيز المصري وهو في طريقه الى المكان المتفق عليه .
- ثم كانت المحاولة الثالثة في شهر مايو ١٩٤١ حين استطاع عزيز

المصري مع الضابط الطيار حسين ذو الفقار صبري ومعهما الضابط عبد المنعم عبد الرؤوف ان يهربوا بطائرة حسين ذو الفقار ليلا . . لكن الطائرة اصطدمت بأسلاك التليفون عند قليوب وهبطت الى الارض وتركها الراكبون واختفوا .

حدث هذا ايام وزارة حسين سري . ويصف محمد حسين هيكل الذي كان وزيرا للمعارف في هذه الوزارة ـ وقع الحادث على الوزارة على النحو التالي: «عدت مسرعا الى القاهرة وحضرت اجتماع المجلس ـ فألفيت سري باشا والوزراء جميعا في حيرة ، ورأيتهم يخشون ان يكون لما حدث نتائج بعيدة الاثر ، فعزيز باشا المصري هو الذي تولى رئاسة اركان حرب الجيش المصري في وزارة على ماهر وكان متهما بميله الواضح للالمان ، فلما تولت وزارة سري أعفته من منصبه ـ وكان طبيعيا وذلك الرأي فيه ان يراقب مراقبة دقيقة ـ فكيف استطاع مع ذلك ان يدبر وسيلة للفرار من غير ان يعلم بهذا التدبير احد لا، واين ترى يكون قد اختفى لا.

وازداد سري باشا بعد هذا الحادث اقتناعا بضرورة تدعيم الوزارة . ولكنه لم يكن يستطيع ان يفاتح احدا في هذا التدعيم قبل ان يعشر على عزيز باشا المصري ، وان يتخد معه اجراء يعيد الطمانينة الى مقدرته على معالجة شؤون الدولة في الاوقات العصيبة المحيطة به بالحزم والحكمة . لهذا وجه كل جهده للبحث عن الفارين واعتقالهما . ولم يكن هذا يسيرا فقد كان الجمهور يحيط عزيز باشا بعطف يتعدر معه الاستعانة بمعلومات هسدا الجمهور لاقتفاء آثار الرجلين ومعرفة المكان الذي اختفيا فيه .

وبعد اسابيع استطاع البوليس السياسي ان يتأكب انهما موجودان بمنزل بامبابة ، وان يحيط المنزل وان يقبض عليهما» .

ومع ذلك فلم تكن هذه هي المحاولات الوحيدة من جانب الالمان للاتصال بالثوار من ضباط الجيش الصغار لله فقد ذكر ستيفز (صاحب كتساب التجسس على النيل في عام ١٩٤٢) ان كانا ريسل ، رئيس المخابرات الالمانية . . بناء على رغبة روميل ، امر بارسال مندوبين الى مصر ، وكانا مع لنبروخ وكلين ، وكانا يجيدان العربية ، ووضعت المخطة على ان تحملهما طائرة الى واحة الفرافرة في طريق القوافل الموصل الى ديروط وعهسد

بالمهمة الى الميجور ريس . وتجمع الجميع في درنة وركبوا طائرة وصحبتهم طائرة اخرى يوم ٢٦ يوليو ١٩٤١ ـ ولكنهما لم يتمكنا من الهبوط ودخل الظلام واضطرا الى العودة . وقد حدث خلل بالطائرة وسقطت في البحر.. اما الطائرة الاخرى فعادت الى بنغازي .

واخيرا ـ وفي اوائل ١٩٤٢ كانت هناك المحاولة المعروفة بمحاولـة المعروفة بمحاولـة Hans Eppler (وكان خبير الالمان في حوادث التجسس علـى مصر المستكشف والاثري الميجر Ladislausde Al Masry الذي كان يعمل في خدمة الامير يوسف كمال ويعرف الصحراء المصرية معرفة جيدة) . وهو الحادث الذي يرتبط بانور السادات وعبد المفني سعيد على نحو ما يذكره انور السادات في كتابه «اسرار الثورة المصرية» .

ولا بد أن يرتبط بمحاولة الالمان الاتصال بعزيز المصري والضباط الصغار بالجيش سؤالان:

اولا: ما هو على وجه التحديد حجم هذا التنظيم داخل الجيش المصري .

ثانيا: ما هي حقيقة اتجاهاته نحو المحور .

ان الميجور سانسوم في كتابه السالف الذكر (الفصل السادس) لا يدع مجالا للشك بان ثمة تنظيما سريا كان موجودا داخل الجيش المصري ، وانه كان مقسما الى خلايا ، ويدعي انه استطاع ان يتعرف على احدى هسله الخلايا بالضغط والاغراء على احد الضباط الذي يذكر ان اسمه كان موسى (من المحتمل ان هذا الاسم غير حقيقي) ، وان هذا الضابط كان يبلغه انباء هذا التنظيم ، ومع ذلك ففي حديث بين سانسوم وحجازي مدير المخابرات المصرية بالجيش المصري ، كان حجازي يسخر بشدة من مبالغات سانسوم في شأن هذا التنظيم .

اذن ما هي حقيقة الامر ؟

لا بد ان نعود هنا الى كتاب انور السادات «اسرار الثورة المصرية» فمن

الواضح ان تشكيل الضباط الاحرار بخطه السياسي الواعي بدأ بنشاط عبد الناصر في عام ١٩٤٩ . اما وقت وقوع هذه الاحداث التي نحصد بصددها فقد كان عبد الناصر في السودان (من ديسمبر ١٩٣٩ – الى مارس ١٩٤٢) . ومع ذلك فقد كان هناك اتجاه بين ضباط الجيش اشار اليه انور السادات في حديثه عن تجمع بعضهم في منقباد عام ١٩٣٨ ... لم يكن تشكيلا بالمعنى المفهوم بقدر ما كان تيارا بين ضباط الجيش الصغار يعبر عن قلقهم بالنسبة لاوضاع وطنهم واوضاع جيشهم .

ويذكر انور السادات ان هذا التيار تحول ابان الحرب العالمية الثانية الى تنظيم يتألف من خلايا في عدد من وحدات الجيش . وكان انسسور السادات حلقة الاتصال بين هذا التنظيم وبين جماعة الاخوان المسلمين . وفي هذه الاثناء حاول المرشد العام ان يتعرف من انور السادات على قوة التنظيم وعدده واسماء أفراده لكن انور السادات رفض (باستثناء تقديمه عبد المرؤوف لحسن البنا) .

كما يذكر انور السادات ان صلته الاولى بعزيز المصري تمت عن طريق الاخوان المسلمين ـ ومهما يكن من امر هذا التنظيم داخل الجيش ابـان الحرب العالمية الثانية فاننا لا يجب ان نبالغ في كبر هذا التنظيم وقدرته وفعاليته ـ فقد كان يحد من هذه الفاعلية صغر عدده وصغر رتب المنتمين اليه ، ثم ظروف الحرب العالمية الثانية من تركز القوات البريطانية فـي مصر . . . وبذلك يكون من المفهوم لماذا كانت محاولاتهم مقصورة على مساعدة الالمان في دخول مصر عن طريق تهريب عزيز المصري ، او اقتصرت خططهم على مطاردة الانجليز عند انسحابهم في حالة دخول الالمان .

لكن \_ ماذا كانت اتجاهات هذه المجموعة من الضباط ٤.

اولا ــ بالتأكيد هي عناصر وطنية ينطلق تفكيرها وسلوكها من كراهيتها الشديدة للاحتلال البريطاني واحساسها بمسئوليتها نحو محاربة الاحتلال .

ثانيا ـ يزيد من توحدها مع جماهير الشعب المصري ـ خروج هـ له المجموعة في جملتها من أصول اجتماعية شعبية .

ثالثا ـ كانت هذه المجموعة تحت تأثير معلمها الاول عزيسن المصري

ولقد كان عزيز المصري شخصية ديناميكية ووطنية في المحل الاول وهو القطب الذي يمثل النقيض لمجموعة الضباط الصريين الكبار الذين كانوا يقفون في جانب الاحتلال ويأتمرون بأمره ... لكن تلك الميول نحسو الالمان من جانب مجموعة الضباط الصغار تختلف ، فيما يبدو عن ميول عزيز المصري نحو الالمان ، فربما كانت القضية الاساسية عند عزيز المصري اعجابه المفرط بالعسكرية الالمانية اما بالنسبة لهذه المجموعة من الضباط فهي قي الاساس تعبير عن كراهية للاحتلال البريطاني مصحوبة باغفال غير واع بطبيعة الصراع الدولي في الحرب العالمية الثانية ، وبما فعلته النازية في شعوب اوروبا .. فعدوهم الرئيسي هو الاحتلال البريطاني وهدفهم الرئيسي هو الاحتلال البريطاني وهدفهم الرئيسي هو اخراج البريطانيين من مصر .. وهم في سبيل ذلك يرحبون بكافة القوى الدولية التي تستطيع مساعدتهم حتى ولو كانت المانيا النازية.

رابعا ـ هذه المجموعة كانت بحكم خروجها من صفوف الطبقة المتوسطة الصغيرة وبحكم تربيتها العسكرية شديدة التمسك بالقيم الدينية . وقد اغراها هذا العامل بالاتصال بجماعة الاخوان المسلمين التي كانت بدورها قد نشطت نشاطا ملحوظا في عام ١٩٤١ باقتراب الالمان من الحدود المصرية في عهد وزارة حسين سري ، وكان الانجليز قد طلبوا ابعاد حسن البنا من القاهرة ، وفاتح رئيس الوزراء محمد حسين هيكل وزير المعارف في ذلك الوقت فأصدر هيكل امره بنقل حسن البنا الى قنا ، ونقل فعلا . . لكن حزبالاحرار الدستوريين ضغط على وزير المعارف ورئيس الوزراء والبرلمان حتى اعيد حسن البنا الى منصبه كمدرس بالقاهزة (۱) .

هذا على وجه الاجمال موقف الجيش المصري وقت حادثة } فبراير ١٩٤٢ . لكن الجيش المصري اخذ مفاجأة بالحادثة فلم يتمكن تنظيمه الصغير من الضباط الوطنيين المتحمسين من أن يفعل شيئًا وقت وقوع الحادث.. وأن كان بعض ضباط الطيران قد ذهبوا الى القصر بعد ذلك مباشرة وقابلوا

١ \_ راجع مذكرات محمد حسين هيكل ـ الجزء الثاني ٠



النحاس باشا - الهلالي باشا - السفير البريطاني

احمد حسنين فهدا من ثورتهم ورجاهم الا يزيدوا من تازم موقف الملك .

وجدير بالملاحظة انه حتى ذلك الوقت لم تكن هذه المجموعة تحمل للملك تقديرا كبيرا ، فكما ذكر سانسوم «انهم كانوا يكرهون فاروق ولكنهسم يكرهوننا بدرجة اكبر» ، ويذكر سانسوم ايضا في روايته عما كان يجري داخل قصر عابدين ليلة } فبراير ان انطون بوللي كان ساخطا وقت وقوع الحادث وكان يقول للضباط البريطانيين : «لقد خسرتم صديقكم الوحيد في مصر وستندمون على ذلك حين تحتاجون اليه» . ورد عليه احسد الضباط : «اغلب الظن انه هو الذي سيحتاج الينا لحماية عرشه» .

النزاع بين احمد حسنين وعلي ماهر والتمهيد لحادث ؛ فبراير

في تحديد موقف القصر ومسئوليته - لا بد ان ناخذ في الاعتبار حقيقتين: الاولى ـ انه على الرغم من السياسة التي اتبعها الانجليز في تنشئة فاروق تنشئة انجليزية (راجع انور السادات حول حديث عزييز المصري عن دور أحمد حسنين في طرد عزين المصري واستدعائه الى مصر بعد ان كان من مرافقي فاروق في لندن) والتي كان امتدادا لها تعيين احمد حسنين في القصر ـ فقد تطورت ازمة الحرب العالمية الثانية الى حد جعل القصر شديد الميل الى المحور ـ او كما كان يعبر عنه في حينه (محوري الهوى) . فأحمد حسنين يطلق عليه المسؤرخ الانجليزي جورج كسيرك «Pro-Brikish» ويسميه بلانكين «Oxford Product» ــ والحقيقة ان تاريخ احمد حسنين يؤيد هذه الفكرة . فقد كان سكرتيرا للجنرال مكسويل في الحرب العالمية الاولى ، ثم مفتشا في وزارة الداخلية حتى انتقل الى السلك الدبلوماسي . ويبدو أن هواية أحمد حسنين في اكتشاف مجاهل الصحراء المصرية ولباسه البدوي كان متمشيها مع اتجاهات الشباب البريطاني في فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة ، والتسسى كانت تجعل من شخصية رجل المخابرات البريطانية (لورانس) بطلا وطنيا بريطانيا يحتذي به الشباب في هذه الفترة . ولم يحصل حسنين من اكسفورد على شهادة ما . . لكنه كان يجذب انظار الرأي العام البريطاني باتقانه لبعض الالعاب الرياضية ومن ثم وجد ترحيبا كبيرا في الدوائر البريطانية والرأي العام البريطاني ، ورشعه هذا لان يكون ضابط الاتصال بين السلطسات البريطانية والقصر.

ويذكر الاستاذ محمد التابعي في كتابه (الساسة والسياسة مصر ما قبل الثورة) موكان صديقا لاحمد حسنين ومرافقا للرحلة الملكية في اوروبا عام ١٩٣٧ ، ان صلات احمد حسنين بالاسر الارستقراطية الانجليزية كانت واسعة جدا ، كذلك يعتبر المؤرخ البريطاني جورج كيرك ان تعيين احمد حسنين رئيسا للديوان الملكي في وزارة حسسن صبري المعروف

بصداقته للانجليز من العلامات الدالة على سياسة وزارة حسن صبري في التعاون المطلق مع بريطانيا .

وحتى في حادث } فبراير يتهم على ماهر (كما ورد في شهادته في قضية مقتل امين عثمان) احمد حسنين بأنه كان يعلم مسبقا بما تنتويه السفارة البريطانية من استخدام القوة المسلحة مع الملك . وهذه الشبهة حول موقف احمد حسنين في حادثة الدبابات نلمسها كذلك فيما ذكره المؤرخ المصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي (۱) ، واكثر من ذلك انسك تلمسها في كتابات محمد حسين هيكل صديق احمد حسنين . فهيكسل يتعجب من تصرف احمد حسنين حينمسا طلب من الزعماء السياسيين الانصراف بعد عودته من السفارة ، ويتساءل لماذا لم يطلب منهم البقاء وريثما يحضر السفير بنفسه ولم يكن بين الوقتين الا ساعتان بين السابعة والتاسعة . . ثم يتعجب هيكل كذلك من رد احمد حسنين حين ألح عليه الزعماء السياسيون لمعرفة رد الفعل لدى السفير ازاء رفضهم الاندار .

وليس معنى هذا ان احمد حسنين كان عميل الانجليز في القصر سفولاء احمد حسنين لفاروق لا ربب فيه سلكنه كان من البداية الرجل المفضل من جانب انجلترا ليكون بجانب فاروق داخل القصر.

ماذا عن دور علي ماهر ؟

من المعروف ان علي ماهر كان المستشار الاول لفاروق . ولقد ورث فاروق هذا الموقف مع وراثته للعرش فعلي ماهر هو صاحب الانقلابات المشهورة في عهد فؤاد . وكان لعلي ماهر رجاله في القصر وعلى رأسهم عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكي . ولم يكن غريبا ان يكون اول عمل لعلي ماهر بعد وصوله لمنصب الديوان الملكي في ١٩٣٧ إقالة وزارة الوفد .

كان علي ماهر ومجموعته يميلون نحو المحور ، ولللسك فالصراع بين احمد حسنين وعلي ماهر الذي قد يكون من ناحية صراعا شخصيا ، يعكس

١ - في اعقاب الثورة المصرية - الجزء الثالث .

بالضرورة وبالذات في الحرب العالمية الثانية ، الصراع بين المحور والحلفاء داخل دوائر القصر .

ولما كان على ماهر رجل فاروق دون نزاع فان الامر يتطلب تتبسع العلاقة التي يمكن العلاقة التي يمكن العلاقة التي يمكن اعتبارها المقدمات لحادث } فبراير ،

فلقد تولى علي ماهر الوزارة في ١٣ اغسطس ١٩٣٩ اثر استقالة محمد محمود . ولقد ذكرنا أن علي ماهر كان يعتبر نفسه خادما مطيعا وأمينا لاسرة محمد علي وسيده فاروق كما فعل مع فؤاد من قبل . ومن المحتمل أن اختيار علي ماهر هذا الاتجاه لنفسه يرجع الى حد كبير لتأثره بتاريخ والده محمد ماهر الذي كان شديد الاخلاص لعباس الثاني ، والذي ضايق كرومر كثيرا حتى تخلص منه كرومر اثر ازمة حادثة الحدود عام ١٨٩٤ . . وكان علي ماهر وقتئد في الحادية عشرة من عمره حين حدثت واقعسة الحدود، ولا بد انها اثرت في نفسه وفي اختياره لطبيعة علاقته بالقصر (١) .

ومن الحقائق المعروفة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ـ ان هناك اسرا بذاتها كانت تتوارث خدمة القصر .

وقامت الحرب العالمية الثانية وعلي ماهر رئيس للوزارة فأسرع في قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع المانيا'، ووضع الممتلكات الالمانية تحت الحراسة ، وأخرج من مصر الالمان الذين لم يثبت عداؤهم للنازية ، وأعلن نفسه حاكما عسكريا ، ووضع الموانىء تحت الرقابة البحريسة البريطانية ، وأقام رقابة شديدة على البريد والصحافة بالاشتراك مسمع السلطات البريطانية وأن كان يبدو من الواضح أن هذه الاجراءات جميعها أو أغلبها كانت بناء على طلب السفير البريطاني (٢) .

لكن العلاقات بين علي ماهر والسلطات البريطانية اخلت تتدهــور

۱ ـ حول اخلاص علي ماهر للقصر ـ راجع حدیث علي ماهر في «اخبار اليوم» ۲۸ ابريسل ۱۹۶۵ ۰

M. Colombe ۱۹۵۰ - ۱۹۲۶ مصر ۲

### تدريجيا على النحو التالى:

## اولا ـ ازمة البعثة العسكرية البريطانية وعزيز المصري

كانت سياسة بريطانيا الجديدة ازاء الجيش المصري هي ايصاله الى درجة من القوة تمكنه من مساعدة القوات البريطانية في الدفاع عن مصر وكان راي السلطات العسكرية البريطانية ان يخضع الجيش المصري و مالة موافقة الحكومة للقيادة البريطانية في مصر ، لكن كانت هناك وجهة نظر مصرية اخرى يدافع عنها بحماس عزيز المصري رئيس اركان حرب الجيش المصري وهي انه طالما ان مصر لم تعلن الحرب فلا يجب ان تتفي قيادة الجيش المصري ، وبالتالي فالاتصال بين القوات البريطانية في مصر وبين القوات المرية يتم عن طريق البعثة العسكرية ، وكان عزيز المصري قد عين في اغسطس ١٩٣٩ في منصب رئيس اركان حرب الجيش المصري وقوبل تعيينه بفتور شديد من جانب البريطانيين لما كان معروفا عنه من ميول نحو الالمان منذ الحرب العالمية الاولى ولانه كان قد تعلم العسكرية في ميول نحو الالمان منذ الحرب العالمية الاولى ولانه كان قد تعلم العسكرية في المديمة على النمط الالماني .

وفي أوائل سبتمبر ـ ولم يكن قد مضى على تعيين عزيز المصري عدة اسابيع ـ انشأ الجيش المرابط ، وكان هذا الجيش يتألف من ١٨ السف رجل وكان يعبر عن آمال واتجاهات رئيس السوزراء . ووضع الجيش المرابط تحت قيادة عبد الرحمن عزام الذي لم يرتح له الانجليز كما انهم لم يرتاحوا الى وجود صالح حرب في وزارة الحربية .

والحقيقة ان عزيز المصري كان شديد الاعجاب بالالمان والعسكريسة الالمانية ، ولم يكن هذا الموقف جديدا في الحرب العالمية الثانية ، بل يرجع الى الحرب العالمية الاولى حين خرج من مصر قاصدا الانخراط في الجيش الالماني ، كما يفسر هذا الاعجاب محاولاته المتكررة للهرب من مصر ابسان الحرب العالمية الثانية (١).

كذلك كانت تحركات عزيز المصري وسط الضباط المصريين تضايق

ا -- راجع حديث عريز المصري «للاهرام» في ٢١-٧-١٩٥٩ .

السلطات البريطانية ـ لذلك تقدمت السلطات البريطانية بطلب الى رئيس الوزراء بتنحية عزيز المصري ، . فمنحه علي ماهر اجازة مرضية (اجبارية) في اوائل ١٩٤٠ ـ لكن لم يكن خافيا على الراي العام المصري وعلى ضباط الجيش المصري بالذات السبب الحقيقي في تنحيته . . . وتقدم احد النواب بسؤال في البرلمان عما اذا كانت البعثة العسكرية البريطانية قد تجاوزت مهامها ، وعن الخطوات التي اتخدتها الحكومة لحماية السيادة المصرية .

# ثانيا ــ زيارة على ماهر للسودان

وفي يناير ١٩٤٠ قام على ماهر وصالح حرب وزير الحربية ووزيسر الاشغال بزيارة رسمية للسودان ، وهي اول زيارة من نوعها منذ معاهدة الاشغال بزيارة رسمية للسودان ، وهي اول زيارة من نوعها منذ معاهدة المهمية اللعوة جاءت اصلا من الحاكم العام الانجليزي للسودان الا ان الصحافة المصرية احاطت هذه الزيارة بموجة وطنية عارمة . . واثرها في تأكيد الوحدة المصرية السودانية ، وخلال الزيارة (۱) ادلى رئيس الوزراء باحاديث اعتبرتها السلطات البريطانية مثيرة للرأي العام معالم عناه النيل في مخاطبته للمواطنين المصريين في بورسودان دعاهم لحماية مياه النيل بآخر قطرة من دمائهم . وبعد عودته من السودان القي علي ماهر حديثا في البرلمان حول زيارته قارن فيها بين زيارته للسودان وزيارة محمد علي باشا البرلمان حول زيارته قارن فيها بين زيارته للسودان بعد فتحه عام ١٨٣٩ مدلك لم يكن غريبا وسط هذا الجو ان تخرج بعض الصحف المصرية تطالب بتغيير الوضع السياسي للسودان (١٩٤١) وفي شهادة علي ماهر في قضية مقتل امين عثمان قال عن زيارته للسودان «وبعد ذلك حصلت مسائل كثيرة جدا منها انه كان وقت ذهابي للسودان براد تعطيل سفري بأي طريقة ، فقال السغير «اذا سافرت تكون للسودان براد تعطيل سفري بأي طريقة ، فقال السغير «اذا سافرت تكون كسائح » .

# ثالثا ـ دخول ايطاليا الحرب وموقف على ماهر

بالرغم من هذه المعوقات الا أن الخطوة التي تسببت في انهيار تام في

۱ - «البلاغ» ۲۷ دیسمبر ۱۹۳۹ و«الاهرام» ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۹، .

۲ ــ راجع «المصور» ۸ مارس ۱۹٤۰ .

علاقة على ماهر بالانجليز كان دخول ايطاليا الحرب . فلقد كان من الواضع لدى الراي العام في مصر ان ايطاليا توشك على اعلان الحرب خصوصا بعد الحملات العسكرية الالمانية الناجحة في النرويج والجبهة الغربية . للالك لم يكن غريبا وايطاليا توشك ان تدخل الحرب ان يزداد النشاط الايطالي في مصر حتى كتب آرثر مارثون (الديلي تلغراف ٧ مايو . ١٩٤) من القاهرة يقول ان الدعاية الايطالية ضد بريطانيا تحدث (اثرا مخربا كبيرا) ـ وربما لهذا ـ وتحت ضغط انجلترا اصدرت الحكومة المصرية قانونا باعدام كل من يقوم بالتجسس والخيانة العظمى ونشر الاشاعات المعاديسة ، واعلنت الحكومة اغلاق منطقة القنال ، وأعطي حكمدار الصحراء الغربية السلطة في اخلاء المدنيين الى ما بعد ، 10 ميلا من الحدود الليبية .

وفي مارس ساعلن على ماهر تكديبه في بيان صحفي بأن ايطاليا جددت عرضها لعقد معاهدة صداقة مع مصر (۱) ولكن الكونت شيانو وزيسسر خارجية ايطاليا في ذلك الوقت ذكر في مذكراته عن ٣٠ مايو ١٩٤٠ ان مراد سيد احمد الذي كان وزير مصر المفوض في برلين ٠٠ ثم نقل الى روما ليشغل منصب وزير مصر المفوض هناك سد ذكر ، على مسئوليته الخاصة ، عزم الحكومة المصرية اعلان الحياد (٢) .

باقتراب اعلان ايطاليا الحرب بعد انهيار الجمهورية الرابعة في فرنسا بدأ على ماهر يتبع سياسة من شأنها تجنب الاصطدام بالمحور على اساس احتمال انتصاره على انجلترا . وكانت الصحافة المصرية ، للحق ، تؤيده في هذا الموقف اذ بدأت منذ أوائل يونيو . ١٩٤ تناقش اتخيياذ القوات البريطانية لمصر قاعدة للعدوان على ايطاليا . وان هذا قد خلق موقفا لم يرد في معاهدة ١٩٣٦ ، وان مصر لا يجب أن تدخل الحرب الا

وفي ١٠ يونيو أعلن موسوليني الحرب ، وذكر في اعلانه أن ايطاليا ليست لها نوايا عدوانية نحو مصر ، وفي ١٢ يونيو قطعت الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية بايطاليا ، لكنها قبل أن تقدم على ذلك قدمت لإيطاليا

<sup>1 - «</sup>الأهرام» و«المصري» ٢٥ مارس ١٩٤٠ ،

Ciano's Diary 1939 --- 1943. \_ r

قرار البرلمان المصري الذي يقضي: «بأن مصر ستساعد حليفتها بريطانيسا احتراما لالتزاماتها داخل الحدود المصرية ، وان مصر لن تدخل الحرب ضد ايطاليا الا اذا هاجمتها ايطاليا بمهاجمة حدودها الغربية او ضرب المسدن المصرية بالقنابل من الطائرات ، او ضرب قواعد الجيش المصري بالفارات الجوية » (۱) .

وما اسرع ما هاجم الايطاليون السلوم بالغارات كما هاجموا المحدود المصرية ، لكن علي ماهر اعلن في البرلمان انه طلب من القوات المصرية الارتداد الى داخل الارانسي المصرية تجنبا للاشتباك مع الايطاليين ، ولقد قوبسل هذا الاعلان بحماس شديد داخل البرلمان المصري ، وفي ٢٠ يونيسو كتب المحرر الدبلوماسي لجريدة التيمس يقول ان مصر «تسودها اشاعات بان انجلترا سوف تجبر مصر على الدخول في الحرب» ، وتازم الموقف بين علي ماهر وانجلترا خصوصا ان المفوضية الايطالية كانت شديدة النشاط لتكسب اكثر ما تستطيع قبل اغلاق المفوضية .

ولعل هذا يفسر لماذا لم يغادر وزير ايطاليا المفوض في القاهرة مصر الا بعد فترة غير قصيرة من قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايطاليا (بعسله اسبوعين) . ولقد ذكر اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيسا عقب استقالة على ماهر في بيان له في مجلس اللوردات في ١١ يوليو ١٩٤٠ «أن الوزير الإيطالي المفوض كونت ماتسوليني واعضاء المفوضية الذين يصسل عددهم الى المائة لم يفادروا القاهرة الا بعد فترة طويلة ، وانهم كانسوا يوعزون بأن مصر اذا تجاهلت التزاماتها في المعاهدة فانها سوف تتجنب اسوا النتائج من العدوان الإيطالي» .

ولعل هذا يؤيد ما ورد في مذكرات الكونت شيانو وزير خارجيسة الطالبا عن ١٩ يونيو من أنه أبان مقابلته ، لروبنتروب وزير خارجية المانيا ، ذكر أن أيطالبا تأمل في أن تحل محل بريطانيا في عقد معاهدة مع مصر ، والاشتراك مع مصر في حكم السودان ،

۱ ــ «الاهرام» ۱۷ يونيو ۱۹٤۰ •

ويشير لورد ويلسون في كتابه (ثماني سنوات فيما وراء البحار) الى موقف حكومة على ماهر من انجلترا بعد اعلان ايطاليا الحسرب بقوله «أن الحكومة المصرية اتبعت سياسة مختلفة فيما يتعلسق باعتقال الإيطاليين ومصادرة بنوكهم وأماكن استثماراتهم وذلك عند المقارنة بما فعلته الحكومة في سبتمبر الماضي ١٩٣٩ في معاملة الالمان» .

«فخلال السنة السابقة تمكنت سلطات الامن التابعة لنا من مراقبة الماكن مشبوهة للاجتماعات والعملاء النشطاء ، وعلى الرغم من ان البوليس كان متعاونا الى ابعد حد وكان يتصرف بناء على طلبنا . . الا ان الصعوبة الكبرى كانت من جانب الحكومة المصرية نفسها . ومن الصعب الحكم فيما اذا كان هذا التصرف بسبب تلك الاخبار التي ترد من فرنسا أو العلاقة والتداخل بين عدد كبير من المصريين من ناحية والجالية الايطالية ، اجتماعيا وماليا واقتصاديا من ناحية اخرى» .

والحقيقة أن ما ذكره ويلسون حول قضية الجالية الايطالية يحتاج الى مزيد من البحث والدراسة عن نشاط هذه الجالية وعملها في خدمـــة المحور ـ وسناتي لذلك فورا ـ لكن الامانة التاريخية تقضي بأن نضع وجهة نظر على ماهر في ذلك الخلاف قبل أن نعرض لموضوع الجالية الايطالية .

فلقد ذكر على ماهر في شهادته في قضية مقتل امين عثمان ما يلي حول هذه الازمة: «لقد طلب مني السفير في ذلك الوقت عدة طلبات:

«اولا ــ ان اعتقل الوزير الطلياني في المفوضية .

«ثانيا ـ ان أفتش المفوضية .

«ثالثا ـ ان افتش امتعتهم وجيوبهم وملابسهم وقت السفر .

«رابعا ـ الا اسمح لطلياني بالسفر الا للسفير وموظفي المفوضية .

«فكان ردي: اذا اعتقلتم انتم في انجلترا الكونت جرانسدي سفير ايطاليا أعمل المثل انا في مصر ، وأما التفتيش فاني أرفضه ، وقلت اذا اردتم التفتيش ففتشوا وأنا لا أحتج ، وقلت لهم أيضا أن هذا التفتيش في الواقع لن يكون لان الكونت جراندي موضع التكريم فسي بلادكم فلن

اعاملهم انا الا بقواعد العرف الدولي ، واللين سيسافرون معه لا احجزهم الا اذا نبينت موقف المصريين اللين في روما وعددهم وما يتخل بشأنهم ، واكثر من ذلك نعرف عدد الانجليز فربما تستفيدون انتم» .

هذا هو موقف على ماهر من وزير ايطاليا المفوض والايطاليين المقيمين في مصر . ومن الواضح ان هذه القضية كانت موضع نزاع حاد بين على ماهر والسلطات البريطانيسة الامر الذي يتطلب منا ان نلقي الان نظسرة سريعة على الجالية الايطالية ونشاطها في خدمة قضية المحور .

وتفدر المراجع ان عدد الايطاليين في مصر حينند بما يتراوح بين ٦٠ الفا و ٧٠ الفا و ٢٠ الفا و ١٠ وكان نفوذ الجالية الايطالية في مصر مستمدا ليس فقط من شره عددها ٠٠ بل كذلك من مصدرين :

اولا : وجودها داخل القصر - ووجود الايطاليين داخل القصر يرجع الى ايام ان كان المخديو اسماعيل منفيا في ايطاليا ، وتربى فؤاد هناك - ثم تولى الحكم ومعه عدد من الايطاليين امثال انطون بوللي الذي كان كهربائيا ثم انضم الى الحاشية ، وجارو الحلاق وكافوتسي مدرب الكلاب ، . لكن الشخصيات الايطالية التي كان يبدو ان لها بعض النفوذ في القصر هسم ميلانيري رئيس فرفة الوسيقى بالقصر وفيرتشي كبير مهندسي القصسر وانجلو سان ماركو المؤرخ المعروف ،

نانيا: يرجع نفوذ الجالية الايطالية في مصر ايضا الى موقفها بشكل عام من الحركة الوطنية منذ ١٩١٩. وهناله شواهد على ذلك فأمنويل بالدي ونسع اول كتاب بالايطالية عن الثورة المصرية والوفد المصري حوالي سنة ١٩٢٠. واللين عاصروا ثورة ١٩١٩ يذكرون دون شهسك مصرع الموسيقار الايطالي مارانجوني الذي قتل في حوادث الاصطدام بالقهوات البريطانية في القاهرة ، ثم نشاط بعض أفراد الجالية الايطالية خصوصا رايموند مالتسي الذي كان يخطب بالازهر وكان مدرسا بالمعهد الايطاليي العالمي .

وبصرف النظر عن جماعة (الفيدراليين الايطاليين) في الاسكندرية المؤيدة للاحتلال ــ الا ان الجمعية المصرية الايطالية وعلى رأسها جيوفاني

كولاسنتي ــ كانت تمثل الاتجاه العام عند الجالية الايطالية للتعاطف مـــع الحركة الوطنية المصرية . وقد تدخل الانجليز وسحبوا جيوفاني من مصر .

والى جانب المعهد الايطالي العالى وجمعية الصداقة المصرية الايطالية كانت هناك بعض الصحف الايطالية في مصر ، منها (جورنالي دي أورينتي) لل وكان رئيس تحريرها جالاسي وكانت واسعة التوزيع وكانت تظهر لها طبعة في الاسكندرية تحت عنوان (الماساجيرو) . ثم كانت هناك جريسدة (روما) لصاحبها الكونت دي كللتوه ، وقد سحبه الانجليز ايضا من مصر ، ثم انشات مجلة (ميديتارنيو) (البحر الابيض المتوسط) وكان نصفها بالايطالية والنصف الآخر بالعربية ، وكان رئيس تحريرها ماريو ابولوني وكان مصيره أن ابعده الانجليز عن مصر ايضا ،

والى جانب المعهد الايطالي العالي وجمعية الصداقة المصرية الايطالية والصحف الايطالية كان هناك نادي خريجي المدارس والجامعات الايطالية ويضم مصريين وأجانب .

فما موقف هذه الجالية الإيطالية في عمومها من الحركة الفاشستية الإيطالية ٤. ذكر ويلسون في كتابه (ثماني سنوات فيما وراء البحار) - أن هذه الجالية كانت قليلة التحمس للفاشستية - لكن جان ليجول فسي كتابه عن (مصر والحرب العالمية الثانية) (وكان فرنسيا ومحررا في لابورس التي تصدر في مصر) - يؤكد أنه بصرف النظلسر عن العمال الإيطاليين والمتقفين الثوريين الإيطاليين في مصر ، فان غالبية الجالية الإيطالية (وربما لم يذكر لوجول ذلك) بسبب انتماثها الى الطبقة المتوسطة الصغرى كانت شديدة الحماس لقضية الفاشستية .

وقد انشا في القاهرة كذلك سنة ١٩٢٣ او سنة ١٩٢٤ (مركسسن الفائسستية) التابع للحزب ، وكان فيه ٤٠٠٠ طالب مصري وكان مقسره بالمدرسة الايطالية ، وكان التعليم فيه مساء وبالمجان ، وكان السكرتسسي السياسي للمركز بعين من الحزب الفاشستي في روما .

اما عن المفوضية الايطالية في القاهرة لله فاننا نجد مادة وفيرة فللمنافقة الما عن (مصر والحرب العالمية الثانية) لله فهلسو يرى ان

المفوضية الايطالية برجالها البالغ عددهم مائة كانت لا تستطيع ان تفصل بين كراهية المصريين للانجليز ورضائهم بالحكم الايطالي الفاشستي ، كما انها كانتُ تبالغ في سهولة غزو مصر من ناحية ليبيا، ولعل القيادة الايطالية في ليبيا هي المسئولة عن ذلك ، فلقد كان رجال المفوضية في القاهسرة يرددون عبارة بالبو س التحاكم العام لليبيا (ان مصر في جنبنا) ، وكانت المفوضية الايطالية مركزا للجماعة الفاشستية الدبلوماسية في القاهرة وهم ممثلو : بلغاريا ورومانيا وغيرها .

ويقف على رأس المفوضية الإيطالية موز وليني الوزير الإيطالي المفوض والمبعوث فوق العادة ، وكان ماتسوليني صحفيا فاشستيا قبل ان ينخرط في السلك الدبلوماسي ، جاء الى القاهرة من منصب دبلوماسي في امريكا الجنوبية (مونتفيديو) في وقت كانت ايطاليا تعتقد ان لها مستقبلا باهرا في افريقيا ، وخلف بلغرينو جيجي الذي كان ممثلا لايطاليا ابان الازمية الحبشية .

كان ماتسوليني احد المنظمين للمنظمات الفاشستية عام ١٩١٩ وفي مقدمة الكوادر الفاشستية التي زحفت على روما، كما كان سكرتيرا مساعدا للحزب ، وكانت فاشسستيته لا تسهل له عمله الدبلوماسي ، ولم يكن يمتلك مقدرة واضحة ، وكان نجاحه الرئيسي. في تصيد السيدات .

وحتى اعلان أيطاليا الحرب كان يسلك مسلك (مندوب ملك أيطاليا الحاكم في القاهرة) ومع ذلك فكان يثير اهتمام الآخرين بأدبه وملبسه المتأنق .

والواقع ان الايام العظيمة في حياة المفوضية الايطالية كانت تلك التي. تنحصر بين اول سبتمبر ١٩٣٩ - حين نشبت الحرب العالمية ، واعلنت العطاليا انها دولة غير محاربة - وبين يونيو ١٩٤٠ حين اعلن موسوليني دخول ايطاليا الحرب ، . فحتى مارس من عام ١٩٤٠ كان ماتسوليني يقول لمثلي الصحف ووكالات الانباء: «ايها الاصدقاء - لن تكون حرب من جانبنا . نحن اصدقاء مصر ، وننوي ان نظل كذلك فليكن هذا معروفا جيدا للجميع».

وكان حول ماتسوليني مجموعة من المعاونين يفتقرون الى الكفاءة ، مثل

السكرتير الاول دي مونتولتو والسكرتير الثاني مارشوسي فرانس وكانت يتصرفان كمزشعين لمنصب المندوب السامي الإيطالي في مصر . وكانت القل شخصيات المفوضية استفزازا الملحق التجاري بيفوني الذي كسان رساما وله صلات بالمجتمع الثقافي في القاهرة . . لكن دون شك كان المع الشخصيات الإيطالية الدبلوماسية واكثرها حركة كابتن ايكو دادون الذي اتخد من منصبه كرئيس لمركز الاستعلامات الإيطالي طريقا لتنظيم طابور خامس ـ وكانت له صلات واسعة ، وكثيرا ما كان يدعو المعارف لتدوق خامس ـ وكانت له صلات واسعة ، وكثيرا ما كان له اصدقاء كثيرون ، وتفتح له الإبواب اينما يذهب ـ كما كان يعرف كل انسان له وزن فـي

وكانت المفونسية الإيطالية العمود الفقري في المجموعة الدبلوماسيسة الفائسستية لل ففي ركاب ماتسوليني كان الوزير المفوض الالماني فاشند فورد وكان البارون واخندورف قد ترك مصر فبل الحرب العالمية الثانية ، وفي هذه المجموعة يجب ان يذكر الوزير البلغاري المفوض مينتف واليابانسي يوكويوينو ،

ولم يكن احد يدري ما كان يدور بين هذه المجموعة الدبلوماسيسسة الفاشستية من مؤامرات . ويعلق جان دوجول على كلامه عند الحديث عن نشاط المفوضية الايطالية قائلا : «ويجب ان يفهم من كلامي هذا ان الحلفاء لم يكن لهم اصدقاء في مصر . وكان ذلك امرا بعيد المنال . فنشاط . ٦ الف ايطالي وغالبيتهم من الفاشيست ، الى جانب دعاية جريئة يسندها المال والاذاعة العربية من برلين وبادي كان لهذا كله اثره في تنمية شعور عنيف ضد الحلفاء بين طبقة عريضة من الجمهور المصري» .

واشار السفير البريطاني في خطابه بكلية فكتوريا الى هذه الحقيقة فقال في حدة : «ان الاشاعات السائدة تؤكد ان هناك اناسا ذوي عقول شريرة تحاول ان تبدر بدور الانشقاق وسوء الفهم» وهؤلاء هم اللين اصبحسوا يشكلون ما اصطلح على تسميته «بجماعات الهمس» ، والحقيقة ان هده الجماعات قد احدثت ضررا بالغا .

رغم كل ما يقال عن نشاط المفوضية الإيطالية والمؤسسات الإيطاليسة

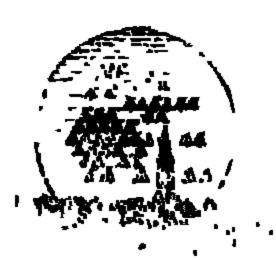

Gonoral Cr., inlegtion of



النحاس باشا والسفير البريطاني

والجالية الإيطالية في مصر ورغم كل ما يقال عن فعالية الاذاعة العربيسة من راديو برلين وباريس فانه مما لا شك فيه ، كما يقول ويلسون ، فالحقيقة الرئيسية في الموقف انه كان من الصعب الدعاية للحلفاء في وقت كانت انتصارات المانيا تشد العالم ، والحقيقة الموضوعية بالنسبة للموقف في مصر هو ان الشعب المصري الخاضع للاحتلال كان يشمت في هزيمة الجيوش البريطانية ، لا حبا في المنتصرين ولكن كراهية في المهزومين .

الحقيقة انه كان لا بد ازاء موقف الشعب المصري المعادي لانجلتسرا ان يؤدي دخول ايطاليا الحرب الى اثارة الجدل من جديد حول موقف مصر الدولي وان تعود المناقشات الحادة بين الاطراف المتعددة المصرية بهسنا الشأن . فانتصارات المانيا في اوروبا كانت تقوي من وجهة نظر اولئسك الذين يرفضون اعلان مصر الحرب ، ومن المؤكد ان الحدود الضيقة التي نزلت فيها الغارات الالمانية الايطالية على مصر لم يكن مصدرها احتراما من جانب المحور للقانون الدولي او خوفا من اعلان مصر للحرب ومن ناحية اخرى فمن المشكوك فيه ان اشتراك القوات المصرية في الحرب الدائرة في الصحراء الغربية كان سيغير في قليل او كثير من الموقف العسمكري هناك .

وكانت الدوائر العسكرية والسياسية البريطانية ترى «ان مصر سواء اعلنت الحرب او لم تعلنها فمن الواضح انه لا يمكن حمايتها . . بسل لا يمكن الاطمئنان الى وضع بريطانيا في الشرق الاوسسط الا اذا خضعت السياسة المصرية بشكل او بآخر خضوعا تاما لخدمة المجهود العسكسري البريطاني . ولا شك ان تهديد مصر بالفزو الى جانب انتصارات المانيا في اوروبا كان يخلق موقفا صعبا بالنسبة لولاء مصر لمعاهدة ١٩٣٦» .

لقد كان الموقف دقيقا ، فمن ناحية لم يكن في وسع اية حكومة مصرية ان تتحدى بريطانيا التي كانت من الناحية الفعلية تحتل مصر ، ومن ناحية اخرى فطالما ان الحرب تسير على نحو سيء بالنسبة للحلفساء وباقتراب احتمال احتلال ايطاليا لمصر محل بريطانيا . . فان علي ماهر لم يتحمس لقضية الحلفاء .

هل كانت هناك مراسلات بين فاروق وهتلر ؟ ما هو دور الخديوي عباس حلمي في الظروف التي أدت الى ٤ فبراير ؟

لنن بصرف النظر عن كل هذه العوامل .. هل كانت لعلي ماهر صلة مباشره بالمحور او حاول من جانبه اقامة هذه الصلة واكتشفت انجلترا ذاك ما دعاها الى طلب اقالته .

بجب في الاجابة على هذا السؤال ان ننتهي من انه من المقطوع به ان المخلاف بين انجاترا وعلى ماهر كان السبب في استقالته وهو خلاف واثم على النشكك من الجانب البريطاني في اتصالات على ماهر بالمحور . وهذا وانسح من وزير الخارجية البريطانية لورد هاليفاكس في ١١ يوليو . ١٩٤١ انر استقالة على ماهر والجانب المصري يؤكد ذلك ايضا وفيدكر محمد حسين هيكل في مذكراته (الجزء الثاني) «علمنا ان الحكومسة البريطانية وجهت عن طريق سفارتها في مصر الى الملك فاروق تبليغا بأن حكومته لا نقف منها موقف الصديق ، وانها في ريب من نواياها» .

وبظل السؤال قائما ؟ هل كانت هناك علاقة بين المحور وعلي ماهر ؟ . كان البريطانيون يعتقدون ذلك . فهبورت دن ادعى ذلك (صفحة ٢٥ سالا الدعت السلطات البريطانية انها اكتشفت من بين الوثائق الالمانية انها مشرعليها ان على ماهر كان يتلقى مساعدات من المحور عن طريق بنك درسدنر(۱۱). وفي عام ١٩٤٧ حين كانت القضية المصرية معروضة على مجلس الامن اصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا يقول «ان الوثائق الالمانية التي اسبحت في يدنا منذ نهاية الحرب تدعم الادلة التي كانت قد وصلت الدنا . وهذه الوثائق لا تترك مجالا للشك على الاطلاق في ان حكومسة الملكة المتحدة اضطرت الى ان تقدم اعنف الطلبات السسى الملك لتغيير الحكومة » (٢) .

ا مرد عرب العالمية الثانية ، ص ٢٤ م العرب العالمية الثانية ، ص ٢٤ م العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط لي الحرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية التانية الثانية الثانية الثانية الثانية التانية الثانية ، ص ١٤ الشرق الاوسط و المعرب العالمية التانية التانية

كما أن الوثائق الالمانية التي استشهد بها المؤرخ البريطاني جورج كيرك تؤكد اهتمام المحور ـ عن طريق السفير الالماني في طهران ـ بمصير ومكان على ماهر ، ورغم كل ذلك فيبدو غريبا أن لورد ويلسون ، وهو فـــي القيادة العسكرية العليا البريطانية فــي البحر الابيض المتوسط يقول تعقيبا على هذا كله ما يلى:

«انه لمما يدعو الى الدهشة ان المعلومات التي وصلت الى المحور من مصر كانت ضئيلة القيمة . . ولا اعرف حالة واحده تضمنت معلومات عــــن - تحركاتنا او عملياتنا العسكرية تسربت الى العدو في الوقت المناسب الذي يتيح له استخدام تلك المعلومات لمواجهتنا» .

وهذا يقف دليلا لا على وجود علاقة بين وزارة علي ماهر والمحسوز بالنسرورة . . لكنه ينهض على مبالغة الحلفاء وقت الحرب حول موقف علي ماهر وصلته بالمحور .

#### \*\*\*

استقالت وزارة على ماهر ، وعلى اثر ذلك القى على ماهر بيانا في مجلس الشيوخ حمل فيه حملة عنيفة على انجلترا وموقف سفيرها .

كان ذلك في يونيو ، وفيما بين يونيو . ١٩٤٠ حتى اوائل فبراير ١٩٤٠ تولت وزارة حسن صبري (يونيو . ١٩٤٠ ـ نوفمبر . ١٩٤٠) وحسين سري (نوفمبر . ١٩٤٠ ـ فبراير ١٩٤٢) وكانت وزارتا الرجلين في تعاون تام مع انجلترا ، ولعل أهم ما تم في تلك الفترة الاتفاق النهائي على الموقف الذي اطلق عليه «تجنيب مصر ويلات الحرب» ـ وهي سياسة يبدو ان الفضل فيها يرجع الى حسن صبري . . لكنها في الحقيقة تخدم المجهود العسكري البريطاني ـ بمعنى ان مصر حين تضع كافة امكانياتها لخلمة المجهدود العسكري البريطاني كانت تقدم اقصى ما تستطيع في هذا المجال .

لكن وزارتي حسن صبري وحسين سري كانتا ضعيفتين في مواجهة الموقف الداخلي لعدة اسباب:

ا ـ حرصهما على عدم اغضاب القصر بتنفيذ مطالب الانجليز باعتقال على ماهر وعجزهما بكل تأكيد عن وضع حد للنشاط الموالي للمحور وهذا وانسح بالنسبة لعزيز المصري وحسن البنا .

٢ -- استناد الوزارتين على برلمان ينتمي الى حزبسي السعديين والدستوريين .

٢ ــ الازمة التموينية في وزارة حسين سري باللات .

لذن ساعد هاتين الوزارتين على البقاء ألموقف العسكري الذي كان الى حد كبير في سالح انجلترا . اقصد انتصار الحلفاء في تلك الفترة نتيجة فنسل المانيا في معركة انجلترا ، وانتصارات الجنرال ويفل في الصحراء الفربية ونجاح الحملة البريطانية في طرد الإيطاليين من الحبشة في شتاء . ١٩٤١-١٩٤١ . حقيقة لقد استطاع الالمان ان يحرزوا نصرا معادلا في البومان . . لكن احتلال بريطانيا لسوريا والعراق كان يوازن النصر الالماني، وبدا من الواضح انه مهما يكن من شان الموقف العسكري في اوربا ، فان الموقف في الشرق الاوسط في يد انجلترا .

#### \*\*\*

لكن الوقف تغير تماما بغزو المانيا للاتحاد السوفييتي في مايو 1981 على نحو يمكن اعتبار هذا الغزو المقدمات المباشرة لحادث ٤ فبراير 1987 وكان الفعير اكثر المناطق تأثرا بهذا الغزو . فمن الناحية العسكرية كان من الواضع . ان هزيمة السوفييت ستؤدي الى اضطراب موقف بريطانيا كله في السرق الاوسط وسينتهي اما الى السحاب بريطانيا من المنطقة او الى حرب وحشية داخل المنطقة ، وكان التحالف البريطاني السوفييتي ـ الى جانب مقاومة الشعب السوفييتي ـ قد خلق نوعا من التعاطف الواضح على السوفييت والاتجاهات الاشتراكية ، وقد ساعد على ذلك التعاطف ان حركات المقاومة ضد النازية في بلدان اوربا التي يحتلها الالمان كانت بقيادة الغوى الاشتراكية .

وانعكس هذا التعاطف على الاوضاع في البلاد المستعمرة وشبسه المستعمرة او المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا كمصر .. لكن هذا الموقف من ناحية اخرى اثار قلق الدوائر الحاكمة المصرية وفي مقلمتها القصر الذي كان يخشى من انتصار التحالف السوفييتي الانجليزي اكثر بكثير مما بخشى من انتصار المحور . لذلك لم يكن غريبا ان يخرج اسماعيل صدقي سكرتير اتحاد الصناعات في مصر والعضو في عسدد من متجالس ادارات شركات المانية وايطالية وفرنسية بمقال في الاهرام في ١٩ سبتمبر ١٩٤١ بهاجم فيه الدعوة الى دخول مصر الحرب ، ويرى ان ايطاليا تهاجم مصر يقصد غزوها ولكن لان بريطانيا تحتلها .

حدث هذا في الوقت الذي كان الالمان ينتصرون فيه في الشمال في الحبهة السوفييتية ـ كما تضاعفت قوة الالمان في ليبيا ، وكذلك دخول المجبهة السرب في ديسمبر ١٩٤١ بهجومهم المفاجىء على بيرل هاربر . . هذا بينما كانت كافة هذه الانتصارات من جانب المحور تدفع الى جعل مصر «القاعدة الرئيسية» في الموقف ـ وازاء ذلك كان لا بد من تعاون كامل بين السلطات المصرية والسلطات البريطانية ، ووجود حكومة قوية مثل الوفد تعاون كلية مع المجهود العسكري البريطاني في هذه الظروف .

فلما تقدمت السفارة البريطانية تطلب مسسن الملك استدعاء النحاس تردد القصر في ذلك ، وكان تردده يرجع من ناحية الى العلاقات الشخصية والسياسية بين القصر والوفد منذ ١٩٣٧ . ولكن ليس هذا هو العامسل الارجح في تقديرنا فالعاملان الحاسمان في موقف القصر هما:

اولا - أن الملك بموقف عنيد من الانجليز يعتقد أنه يكسب جماهير الشعب من ألو فد .

ثانيا - ان هذا الموقف المتعنت سيخدم العلاقات المستقبلة بين القصر والمحور وبمعنى آخر فان القصر حريص على ان يظهر للمحور ان تنازلله لطلب بريطانيا كان نتيجة استخدام القوة وليس نتيجة استسلام كامل من جانسه .

ودون شك فان فاروق بموقفه العنيد حتى اللحظة الاخيرة ، ثم تراجعه

قد نجع في خدمة سياسة القصر أبان الحرب الى حد كبير .

ولا بد لاستكمال هذه الصورة ان نتحقق من وجود علاقة بين فاروق والمحور فالمؤرخون الانجليز يدعون ذلك (١) ولكن ما يقدمونه من ادلة يسهل الطمن فيه دفاعا عن تصرفات بريطانيا في } فبراير ١٩٤٢ .

ونشير الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك ان الوثائق الالمانية الموجودة في وزارة الخارجية الالمانية عن مصر في الحرب العالمية الثانية تؤكد وجود صلة بين فاروق والمحور ، وكانت الصلة عن طريق السفارة المصرية في ايران ، وعن طريق المفونسيات الاوربية للدول التابعة للمحور ، ، وبالدات المفونسية البلغارية ،

ففي ١٤ ابريل ١٩٤١ تمت محادثة في طهران بين السفير الالماني اتيل وبين يوسف، ذو الفقار السفير المصري في طهران ، الذي كان والد الملكة فربده وموضع نقة فاروق ، وفي المحادثات ذكر ذو الفقار لايتل وجهات نظر فاروق ، ورجاه ان يوسلها لهتلر ، وفي هذه الرسالة الشفوية شرح فاروف «انه وشعبه لا يرغبون في حرب ضد المانيا ، وان جيشه ضعيف لا يسمطيع القبام في وجه انجلنرا ، وان موقف الملك صعب خصوصا ان ولي العهد الامير محمد علي لعبة في يد الانجليز وان هذا الامير يحتفظ فسي بطاننه بعدد من الانجليز» . . ثم ختم الرسالة بان «فاروق مع شعبه يأملون في رؤية القوات الالمانية منتصرة ومحررة لهم من الاحتلال الانجليسـزي المهبن » (٢) .

واهنم هتلر اهتماما واضحا بهذه الرسالة . وامر بشكر فاروق على عواطفه ، وان يبلغه بأن كفاح المانيا ليس موجها ضد مصر ولا ضد الدول العربية في الشرق الاوسط . . لكنه موجه فقط ضد انجلترا العسدو

١ .. راجع جورج كبرك : الشرق الاوسط في الحرب العالمية الثانية •

٢ ... راحع ابل الى روبنروب وزير الخارجية الالمانية في ١٥ ابريل ١٩٤١ ــ الارشيف المناس بهدير المنابع ليسترنبر وزارة المنارجية ،

المشترك (١) .

ثم ابلغ ذو الفقار السفير الالماني في طهران في ٢ يُوليو ١٩٤١ – بناء على برقية من الملك فاروق بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٤١ – ان «لدى الملك فاروق معلومات تشير الى ان الانجليز سيحتلون مناطق البترول الايرانية لكسي يحموها ضد الهجوم الالماني المحتمسل من ناحية روسيا على العسراق وايسران » (٢) .

لكن الذعر انتاب فاروق لدى وصول انباء عن علاقة المحور بالخديسو السابق عباس حلمي . ذلك ان الخديو عباس اتصل في ابريل ١٩٤١ بهتلر الذي ارسل سفيره المتجول فون هيننج الى جنيف حيث كان يعيش عباس حد المتباحث معه . وقد اعرب عباس عن المله في حماية هتلر له حتى يصبح ملكا على مصر مرة ثانية وان يحمل منصب الزعامة في الدولة العربية الكبرى المزمع اقامتها . لكن الحكومة الإلمانية لم تعط عباس وعدا قاطعا وان كانت قد رأت استمرار الاتصال به للاستفادة مسن علاقاته المختلفة بدول الشرق الاوسط (٣) . ومن المحتمل ان يكون آغا خان (وكان مقيما في سويسرا) قد ساعد على ايجاد الصلة بنن عباس وهتلر . . فقد ذكر شيرر في كتابه «ظهور وسقوط الرايخ الثالث» ان آغا خان كتب في رسالة له لهتلر يقول انه اتفق مع عباس على ان يشربا نخب انتصار المانيا النهائسي .

ومن المؤكد ان فاروق كان قد عرف باتصال عباس بهتلر ذلسك ان فورمان السكرتير المساعد لوزارة الخارجية (٤) ارسلل الى هتلر في ٣٠ يناير ١٩٤٢ عن محادثة جرت بين وزير بلغاريا المفوض في القاهرة وسري عمر بك سكرتير وزارة الخارجية المصرية ، وفيها اعرب ممشلل وزارة

ا ـ خطاب من وزارة الخارجية الى السفارة الالمانية في طهران بتاريخ ٣٠ ابريسل ١٩٠ ـ ادشيف سكرتبر الوزارة ٠

٢ ند خطاب ابتل الى وزارة المخارجية في ٣ يوليو ١٩٤١ ـ مجموعة الوثائق السابقة.

٣ - تقريس Wormann سكرتير وزارة الخارجية الإلمانية المساعد في ١٩٤١-١-١٩٤١ .

٤ ـ مدكرة قورمان ٢٨ ـ ١٩٤١ ـ ارشيف سكرتي الوزارة ،

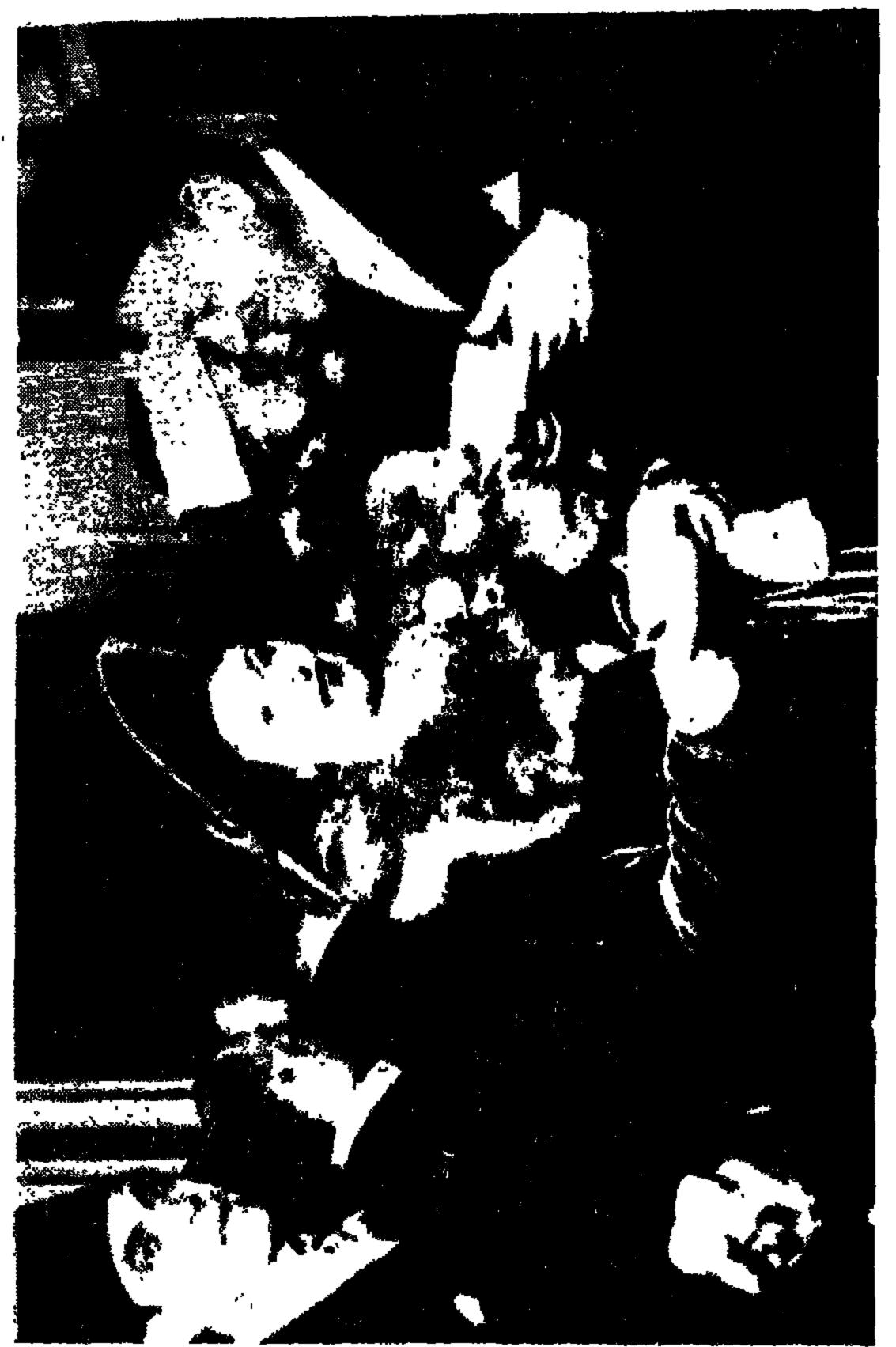

النحاس بأشا – الشيخ الراغي – الليدي لبسون

الخارجية المصرية عن قلق فاروق من محادثات الالمان مع عباس « ويطلب ايقاف هذه العلاقة ، كما يطلب من المانيا ان تحميه بكل الوسائل حتى النهاية لانه يقود الصراع ضد الانجليز بكل قواه وهو في هلله يعسرض عرشه للخطر لان الانجليز هددوه مرارا بالطرد واحلال الامير محمد علي محله » .

وتشير الوثائق الالمانية انه كان من نتيجة هذه المحادثة ان قطعت المانيا صلتها بعباس تماما . كما انه مما تجدر ملاحظته ان مذكرة فورمان كانت في ٣٠ يناير ١٩٤٢ اي قبل حدوث حادثة } فبراير بأيام . . ومن المؤكد الآن ان مخاوف فاروق من اتصال عباس بالالمان هو الذي يشكل العامل المباشر والرئيسي في مسئولية فاروق في ازمة } فبراير ، ذلك ان فاروق كما يبدو كان في حاجة اكثر الى اثبات ولائه للمحور وعدائيسه للانجليز ليحتفظ بعرشه اذا نجح الالمان في اختراق الدلتا والوصول الى القاهرة .

والآن ـ ماذا عن مسئولية الوفد في ازمة ٤ فبراير ١٩٤٢ ١٠.

مسئولية الوفد في ٤ فبراير

وماذا عن موفف الوقد لا.

الحقيقة ان موقف الوفد لا يمكن تقويمه تقويما صحيحا الا من خلال نتبع سلسلة الاحداث ـ ليس فقط في ١٩٣٩ عندما نشبت الحرب العالمية الثانبة . . بل منذ ١٩٣٧ عندما اقيلت وزارة الوفد .

ولقد كان لدى الوفد من الاسباب ما يدعو لدفن ماضي صراعه مع القصر على ايام الملك فؤاد وان يبدأ صفحة جديدة . وفي مقدمة هذه الاعتبارات ان الوفد هو ساحب الدور الاكبر في توقيع معاهدة ١٩٣٦ ، وان الملك المساكس فؤاد قد توفي وخلفه صبي وان من الممكن للوفد ان يسيطر على الملك السبي ويسيره كما يريد . . لذلك عندما وصل الوفد الى الحكم كان يحدوه الامل في وضع نهاية للعلاقات السابقة بين القصر والوفد وبدايسة عهد جديد .

لكن تطورين هامين اضحيا يهددان موقف الوفد وسياسته الجديدة : الاول الانشقاق داخل الوفد ، والثاني تدهور سياسة الود بين الوفسد والقصر .

## ١ ـ الانشقاق داخل الوفد

وقد ظهر هذا من خلال المناقشات العامة لمشروع كهربة خزان اسوان ففي بداية معاهدة مونتريه دخلت الحكومة في تعاقد مع شركة انجليزية للقيام بهذا العمل .. لكن محمد محمود باشا سازعيم المعارضة ورئيس حزب الاحرار الدستوريين في ذلك الوقت سادعا الى طرح المشروع للمنافسة الدولية .. وكان هناك بعض اعضاء الوزارة من أمثال محمود فهمي النقراشي ومحمود غالب يؤيدون زعيم المعارضة وأدانو العلنا وزير الاشغال (عثمان محرم) لاتخاذه قرارا سريعا في المشروع «اللي كان لا يزال في حاجة الى مزيد من الدراسة» . وما اسرع ما اشترك مكرم عبيد في هلذا الصراع وتولى الدفاع من وجهة نظر الحكومة .

ولقد ادى هذا الى اعادة تشكيل الوزارة في ١٣ يونيو ١٩٣٧ حيث استبعد النقراشي ومحمد صفوت ومحمود غالب ومحمد فهمي الذيسن طردوا كذلك من حزب الوفد في سبتمبر من نفسس العام . اما الاعضاء الوفديون المؤيدون للمنشقين برئاسة احمد ماهر فقد خرجوا هم ايضا على الوفد في ٣ يناير ١٩٣٨ بعد اقالة وزارة الوفد . وفي بيان بالصحف اعلن احمد ماهر ان حزب الوفد قد انحل عندما و صل الى القيادة عناصر غير وفدية اصيلة . وبدلك لم يعد الوفد ، في رأيه ، يتألف مسن مجموعة المبادىء الوطنية كما كان . ، وكان ذلك البيات مقدمة لاعلان انشاء الحزب السعدي ، ثم كان من الطبيعي ان ينضم المحزب الجديد الى الجبهسة السياسية المعادية للوفد .

ويعتبر هذا الانقسام - او بمعنى ادق الانسسلاخ - الثالث في قيادة الوفد (يفضل تعبير الانسلاخ لا الانشقاق - لان الانشقاق يعني خروج جزء من قاعدة الحزب مع الخارجين وهذا ما لم يحدث . اما الانسلاخ الاول فهو خروج الاحرار الدستوريين عام ١٩٢١ - والشاني حزب السبعة والنصف في ١٩٣٢) .

وفي الحقيقة ان هذا الانسلاخ الثالث قد أخرج من صفوف القيادة الوفدية اثنين ينتميان الى الطبقة المتوسطة وحسما أحمد ماهر والنقراشي ، مع أن الانسلاخين الأول والثاني أخرجا من قيادة الوفد العناصر الاقطاعية والراسمالية الكبيرة والقبلية .

وكانت محصلة الانسلاخات الثلاثة ان العناصر المثلة للطبقة المتوسطة الصغرى اصبحت اكثر سيطرة على قيادة الوقد واكثر ايجابية في داخله. وربما كانت هذه الفترة ، قبل تسرب العناصر الاقطاعية مرة اخرى السبى قيادة الوقد بعد ذلك ، هي اقصى ما وصلت البيه ثورية القيادة الوقدية ..

فلم تمض سنوات قليلة حتى دخلت عناصر تمثل الارستقراطية الزراعية في قيادة الوفد ، الامر الذي ادى الى نوع من الصراع بين العناصر القديمة التي كانت تنتمي الى الطبقة المتوسطية الصغرى وبين هيده العناصر الارستقراطية الجديدة (صراع صبري ابو علم مع فؤاد سراج الدين) . . كما ان دخول هذه العناصر الارستقراطية الزراعية الى قيادة الوفد وسعت الهوة بين القيادة والقواعد الجماهيرية ، وبدا نوع من التخلخل في صفوف الوفد كله وفي علاقته بالجماهير الشعبية .

وفي هذا الاطار العام يمكن تفهم تأثير بعض هذه العناصر الارستقراطية على القيادة التقليدية المنتمية الى الطبقة المتوسطة الصغرى ، كذلك فان زواج النحاس غير المتكافىء قد أحدث ثغرة نفسية ادت الى وضعه في موقف غير ملائم ب وهو في النهاية دليل على وقوع الطبقة المتوسطة الصغرى تحت نفوذ العناصر الارستقراطية الزراعية الجديدة في قيادة الوفد ... نم لا شك أيضا أن الزوجة الصغيرة ذات النفوذ الكبير على زعيم الوفد كان لها تأثيرها الكبير مما أدى الى تعيين الاقارب في مناصب وزارية هامة بالامر الذي أدى الى تحرج زعيم الوفد وخلق له الكثير من المتاعب .

### ٢ ـ تدهور سياسة الود بين الوفد والقصر

عندما وصل فاروق الى السن القانونية لتولي العرش في ٢٩ يوليو ١٩٣٧ كانت هناك تغيرات جديرة بالاهتمام قد حدثت على روح السياسة المصرية . فالشيخ مصطفى المراغي ، شيخ الجامع الازهر . . الذي كان في وقت ما يؤيد «الجبهة الوطنية» بزعامة الوفد حرصا على البقاء فسي منصبه بدأ يتمرد على وزارة الوفد وكان له تأثير بارز في دوائر القصر ، وبدأ يدعو الى فكرة «الملك الصالح» الذي يواظب مظهرا علسى صلوات الجمعة في الجوامع المختلفة وكان هذا بداية لتزعم مصر حركة وحسدة السلامية او خلافة اسلامية .

الجديدة باعتبارها ممثلة للاتجاه الدكتاتوري او كما يعبر عنه مؤرخنا المرحوم عبد الرحمن الرافعي «دكتاتورية الاغلبية» .

وكان تشكيل (القمصان الخضراء) الذي يتزعمه احمد حسين وحزب مصر الفتاة تنظيما شبه عسكري يمثل صورة ممسوخة من النظام الفاشستي الايطالي، وكان تعاظم نشاط هذا التنظيم من العوامل المسجعة للوفد نفسه الى ان ينشىء تنظيم (القمصان الزرقاء) \_ وهو تنظيم لا يقل قبحا عـن القمصان الخضراء، ويرفع شعارا فاشستيا بحتا «الامة المسلحة» . . لكن اول مبدأ وضعه القمصان الخضر امام اعينهم كان الدفاع عن الاســـلام وكانوا يتهمون الوفد بالتعصب «للقبطية» .

ووسلت العلاقة بين الوفد والقصر (مسنودا بأحزاب الاقلية والتنظيمات الفاشستية والشخصيات الدينية الرئيسية) الى حد الازمة الحادة حول الاحتفال بتتويج الملك ، ذلك ان النحاس كان يعارض بشدة في الاقتراح الذي كان يقف وراءه الشيخ المراغي والامير محمد علي للاحتفال بهذا التتويج احتفالا دينيا (افاض الاستاذ محمد التابعي في كتابه «الساسة والسياسة مصر ما قبل الثورة» حول هذه الازمة) والحقيقة ان الوفد كان يرى في هذا النوع من التتويج تهديدا للمبادىء الاساسيسة « العلمانية » و «الديمقراطية» وهما ركنا الوفد الفكري منذ سنة ١٩١٩ ... ومع ان هذا النزاع انتهى لصالح الوفد الا انه ادى الى اتساع هذه الهوة في الخلاف بين الوفد والقصر ، كما ادى الى زيادة استياء دوائر شيخ الازهر مسن الوفد والقصر ، كما ادى الى زيادة استياء دوائر شيخ الازهر مسن الوفد والقصر ، كما ادى الى زيادة استياء دوائر شيخ الازهر مسن

وبتطور شعبية فاروق ، واستناده على جميع القطاعات المحافظة مثل بعض «العلماء» ، برز على ماهر والقمصان الخضر والجماهير غير الواعين حول الملك ، واصبحوا يشكلون تطورا خطيرا .. الامر الذي ادى الى ضعف قدرة الوفد في مواجهة مناورات القصر واتباعه .

المجزانة كانب حكومة الوفد تلح في طلبه .. وحكومة الوفد من جانبها رفضت حل نشكيل القمصان الزرق الذي كان تابعا لحزب الوفد على الرغم من طلب القصر المتكرر بهذا الشان .

وبدنها الن العبراع مستمرا على هذا النحو ، قامت المشكلة الاخيرة والمداسمة ببن الطرفين . . حينما رفضت الحكومة حق الملك في تعيين كبار رجال الفيسر في المناسب الكبرى في الديوان الملكي ذليك ان القصر طالب بعسبن على ماهر رئيسا للديوان الملكي وعارضت حكومة الوفد . وشرح النحاس وجهة نظر حكومته (۱) وهي ان المشكلة ليست مشكلة اشخاص ولمذها مشكلة مبادىء دستورية ، فهل توجد حكومة دستورية ام حكومة المناسمين الحكم فيسي الدين المدين الحكم فيسي المدين المدين المدين المدين المشكلة الى طرد النحاس من الحكم فيسي المدين المدين

#### \*\*\*

وعلى الر سقوط وزارة الوفد ـ شكلت وزارة ائتلافية من الاحراب المعادية الوفد وباللحات حزبي السعديين والاحرار الدستوريين . . فحلت البرلمان واجرت انتخابات ، مشكوك في سلامتها ، انتهت بفوز ساحسق المحزبين اللذين وزعا المقاعد بينهما . وكانت الحكومة الجديدة برئاسة محمد محمود رئيس حزب الاحرار الدستوريين تعمل بجد في تأييد بريطانيا تأييدا ماما ند الخطر الفاشستي الذي خرج من اوربا ، كذلك تقدمت باقتراح لمعديل معاهدة ١٩٣٦ ، كما قررت تخفيض عدد الجيش المصري حتى لا مكون خطرا على بريطانيا اذا نشبت الحرب وتعرضت وزارة محمد محمود الي الهجوم من جانب الوفد والقصر معا وان كان لسببين مختلفين تماما .

فللوفد سياسة وطنية ــ والوفد دائما اكثر وطنية في المعارضة ــ وهو برغب في تعاون مع الحلفاء ولكن في نفس الوقت كان ينادي بأن مصر يجب

1 — Daily Telegraph 30 - 1937.

الا تتنازل عن حقوقها امام مسئوليات جديدة لذلك هاجم الوفد عدم دخول مصر في المحادثات الانجليزية الايطالية حول قضية الحدود المصرية الليبية باعتبارها اعتداء على سيادة مصر .

اما القصر \_ فقد تنازع مع وزارة محمد محمود حول قضية الجيش \_ ذلك ان القصر كان يتزعم تعبئة الشعور العام ضد بريطانيا عن طريق تقوية القوة العسكرية لمصر مما قد يساعد في النهاية على تأكيد سيادتها . . وكان القصر يأمل في تأييد المحور تأييدا معنويا في هذه المحاولة \_ ومن هنا نشب الخلاف بين القصر ومحمد محمود الموالي لبريطانيا . . فسقطت وزارة محمد محمود وخلفتها وزارة على ماهر .

وكان اختيار على ماهر ـ بصرف النظر عن علاقته بالقصر ـ يعتبر في الواقع افضل مرشح لاتباع سياسة من شأنها تقوية القوة العسكرية لمصر ، وتدعيم نفوذ المحور داخل مصر .

وانزعج الوفد من نمو القوى الفاشسستية في مصر ، وحاول الوفد ان يقدم على خطوة لتقوية نفسه لذلك اسرع الوفد في اول يوليو ١٩٣٨ الى عقد مؤتمر لم يتمخض عن نتائج هامة (١) .

لكن تطور الاحداث ساعد الوفد كثيرا ذلك لان نشوب الحرب العالمية الثانية واعلان الاحكام العرفية منح الوفد فرصة للهجوم على الاحسازاب السياسية المعادية ، ففي اول ابريل ١٩٤٠ قدم النحاس مذكرة الى السفير البريطاني تطالب بما يلي :

١ سعد الحكومة البريطانية بسحب القوات الاجنبية من الاراضيي المصرية بعد نهاية الحرب .

٢ - ان يكون لمصر المحق في الاشتراك في مباحثات السطيع.

٣ - أن تدخل بريطانيا في مفاوضات مع مصر للاعتراف نهائيا بالسيادة

ا - راجع تقويم الهلال لعام ١٩٣٩ .

المدرية على السيودان .

٤ ـ ابقاف الاحكام العرفية . .

ه ـ رفع الحفار المعروني على تصدير القطن .

والمداره بكل النبا تعبير عن أوع من اليقظة السياسية من جانب الوفد، ويزيد من اهميتها توقبنها لانها جاءت في وقت كانت بريطانيا قد اختلت تدرك خطورة الموقف العام بالنسبة لها في مصر . وكانت وزارة على ماهر سرغم اعلانها التعاون التام مع بريطانيا - تتبع سياستة وضع العناصر المعروفه بميولها نحو المحور في الراكز الحساسة في الدولة .

والهد هاجم على ماهر مذكرة الوقد واتهمها بأنها خرق لدستور البلاد وشرفها وفيا وفي الماءت العلافات بين على ماهر وبين الانجليز ، عندما دخلت ايطالبا الحرب وانسحى وجود الوقد في السلطة امرا ضروريا لبريطانيسا ولقضة هزيمة الفاشبة ،

بعد سقوط وزارة على ماهر ـ حاولت بريطانيا ان تطلب من القصر تأليف وزاره و فدية او يرنسى عنها الوفد ، وكانت هناك محاولة كفر عشما \_ لكن النحاس اصر على ان تكون الوزارة وفدية صرفة .

ومر الممكن تقسيم اتجاهات القوى السياسية في مصر في ذلك الوقت على النحو التالى:

اولا ـ اتجاه السعديين ـ ولهم وزن في البرلمان القائم آنذاك ـ وكانوا يضفطون من اجل دخول الحرب . ولم يكن هذا الاتجاه يلقى تأييد الرأي العيام .

ثانيا .. اتجاه القصر وعلى ماهر في مغازلة المحور والاستعداد للقائه .

ثالثا ـ اتجاه الوفد الذي كان يرحب بالتماون مع الحلفاء ، ويتخمس لقضبة الديمفراطية في صراعها العالمي . ولكنه يرى عدم اعلان الحسرب رسمبا . . بل يرى كذلك ، كشرط للتعاون مع الحليفة الحصول على وعد

بالجلاء بعد إلحرب والاعتراف بما سموه حق مصر في السودان .

وكان الانجليز يدركون ان الارتباط بالوفد يعني الارتباط بالشعب المصري ككل ، وكانوا على ثقة من ان وصول الوفد الى الحكم ب رغم كل شيء ب سيقوي من قضية الحلفاء وسيضرب كافة النشاطات المعاديبة لبريطانيا .

كان الموقف على النحو التالي: الملك منحاز ناحية المحور ، وحسرب الاحرار الدستوريين ضعيف غير واثق من موقفه ، والحزب السعدي عاجز عن ان ينقل القوى السياسية الى جانبه لللك فالوفد وحده الصريح في عدائه للقصر واتجاهات المحور للحور ووراءه الجماهير التي تستطيع ان تمكن الوفد من وضع حد للقصر شريطة عدم تدخل بريطانيسا في شئون مصر الداخلية .

وكان هذا هو الدرس الذي تعلمه الوفد من ممارسته السياسة لما يزيد على اربعين عاما في ظل دستور ١٩٢٣ .

كان من الواضح اذن ان الظروف قد دفعت بالوفد الى موقف يستطيع منه ان يساوم الحكومة البريطانية او القصر ، . لكن مساومته مع القصر كانت البديل بعد فشل كل الجهود للوصول الى اتفاق مع بريطانيا لكسسن المبادرة في هذا المجال كانت تكمن فقط لدى الحكومة البريطانية .

مهما يقل عن انتهازية الوفد وسعيه وراء الحكم ... فلا شــاك في ان مكانته القوية لدى الشعب وقدرته على ان يلعب الدور الحاسم في تقرير التوازن بين القوى السياسية في تلك الساعة .. كان عاملا لا يمكن لبريطانيا ان تتجاهله .. خصوصا ان قلق بريطانيا كان قد وصل الى حد لم يعد معه في الامكان مزيد من الانتظار ... ومن هنا كان الاندار البريطاني للملك باستدعاء وزارة و فدية .

لقد كانت هذه هي المرة الاولى التي يتدخل فيها الانجليز لصالح حزب الاغلبية ، لا لان هذا الحزب قد اصبح عميلا بريطانيا لكسس لان بريطانيا ، في ظروف الحرب العالمية الثانية خصوصا أواخر ١٩٤١ ، كانت في أشد الحاجة الى حزب الاغلبية في الحكم .

ويبقى ان نسأل : لماذا لم يصر الوفد ، تحت ظروف ازمة انجلترا في فسراير ١٩٤٢ ، على تنازل فاروق عن العرش ٤.

والجواب كالآتي:

اولا ـ على الرغم من ان الوفد كان دائما يكافح من اجل الحد من سلطة الملك الا ان ثوريته لم تمتد ابدا الى حد النظام الجمهوري . . فقد كان الوفد منذ تكوينه يعتبر الملكية امرا مسلما به .

ثانيا ـ ان كل العناصر المعادية للوفد كانت تتحد مع بعضها في الدفاع عن الملكية اذ كانوا يعتبرون الملك رمزا للسيادة المصرية . . وبالنسبة لهم كان التدخل البريطاني اهانة موجهة لمصر كلها .

ورغم انتهازية الوفد ورغبة الكثير من اعضائه في الوصول الى الحكم \_ وهو عامل لا يمكن التهوين من شأنه \_ الا ان هناك عدة عوامل موضوعية في موقف الوفد ، دفعت الوفد الى المسلك الذي سلكه في ازمة إ فبراير.. وهي كالآتي :

- ۱ ان العداء التاریخی والموضوعی بین القصر والوفد ـ ثم تحمس القصر المتزاید للمحور ـ کان یحدث اثرا آلیا مضادا داخل دوائر الوفد .
- ٢ لم يكن امام النحاس بسبب علاقته بالقصر وعلاقة القصر بالمحور من أمل في حالة انتصار المحور . فالنحاس هو الصائع الاول لمعاهدة ١٩٣٦ ولم يحاول لا ظاهرا او باطنا ان يستجيب لاغراءات التآمر مع المحور قبل الحرب او في أثنائها .
- ٣ ـ من الناحية النظرية كان النحاس يجد صعوبة اقل من خصومه في ان يشترك في اهداف الحلفاء في الحرب ، ومن الناحية العملية كانت معارك الوفد تحارب من اجل الدفاع عن الدستور وحرية الانتخابات... فالوفد كان يقف دائما مدافعا عن الديمقراطية .

لذلك فعلى المدى البعيد فان بقاء المبادىء الدستورية التي وقف الوفد

مدافعا عنها لا يمكن ان تتحقق الا بهزيمة المحور ، وعلى المدى القصير فان امكانية عودة الوفد السريعة الى الحكم كانت عن طريق توسيع الهوة بين فكرة الحكومة الائتلافية وبين السلطات البريطانية ... وهذا هو المضمون الحقيقي لموقف الوفد ومسئوليته في حادث ؟ فبراير .

هل كانت قيادة الوفد تدرك هذا المضمون ، ام انه اجتهاد مفتعل من جانبنا لأ. نعم ـ كانت قيادة الوفد تدرك وقتها هذا المضمون وتؤكده ايضا في معاركها بعد انتهاء الحرب . . وان لم تستطع ان تخوض فيه حتى لا تستدرج الى معركة تتهم فيها القصر بالتعاون مع المحور .

وفي ٦ فبراير ١٩٤٢ ــ عقب الحادث بيومين ــ كتبت جريدة الوفد المصري المقال التالى:

« . . ان بريطانيا العظمى بوصفها حليفة مصر قد حاربت اكثر من عامين تلك الدول التي استمرت مدة طويلة في الماضي توجه الحملات الى النظام الديمقراطي في جميع انحاء العالم، والتي حاولت ان تفرض بالقوة مظالم الدكتاتورية الفاشية على الامم الحرة المستقلة في اوروبا وقد نجحت قوات الامبراطورية البريطانية في انقاذ معاناة الفضائع التي اوجدهــــا الاحتلال الالماني الايطالي في كثير من البلدان الاخرى» .

«ولا يوجد في تلك البلدان شعب قبل عن رضا الاحتسلال الالماني الايطالي . وقد حدث في احوال قليلة ان بعض الحكومات الضعيفة اذعنت لتهديد القوة ووافقت على فرض شكل بغيض من أشكال الحكم على شعوبها ، ومن المشاهد ان معظم شعوب هذه البلدان تقاوم المستبدين بها بكل ما لديها من وسائل ، ومصير الرجل العادي في تلك البلاد ظاهر لكل انسان بكسل وضوح . . فكيف يمكن لاي مصري عاقل ان يعتقد بان مصيره سيكون مختلفا عن مصير تلك الشعوب ان اصبحت مصر تحت الاحتلال الالماني او الايطالي» .

«لقد كان اجتهاد حليف مصر المستمر منصرفا ، ولا يزال

كذلك ، الى بذل اقتسى ما تستطيع لانقاذ الشعب المصري من الفناء والحرب اللذين اصابا غيره ، ولتمكين مصر في المستقبل من ترقبة حياتها الوطنية طبقا لمبادىء الحكم الديمقراطي ، ذلك الحكم الذي لا يقل تقديسها له عن تقديس حليفتها اياه ، ومن الودد ان اقوال وافعال دول المحور التي تسعى الى اخضاع الامم الاخرى واستفلالها قد اظهرت بوضوح انه لا يمكن ان منسمن مستقبل الحرية والاستقلال الحقيقي لجميع البلاد الا باستسار بريطانيا وحلفائها ..» الى آخر ما يقوله المقال حول منسمون الصراع الدولي .

ان الاستعمار البريطاني حقيقة لا ريب فيها لكن الامر على وجه الدحد، في ظروف الحرب العالمية الثانية .. خصوصا بعد دخول الاتحاد الدوف، من الحرب وكان بالنسبة للوفد المفاضلة بين ان يلقي بثقله في مأبد وند و المحلفاء او قضية المحور ولم يكن من الطبيعي ان يقف الوفد الدي خانس ومع القصر المعارك منذ ١٩١٩ في سبيل قضية الديمقراطية الدي خانس ومع القصر المعارك منذ ١٩١٩ في سبيل قضية الديمقراطية واما بعهوها الوفد طبعا) .. ان يقف في جانب المحور وبالتالي فان ما حدث في الديمار كان تعبيرا عن دخول الصراع بين الوفد والقصر في اطسار الديمار العالمي بين القوى الديمقراطية والقوى الفاشية .

ولهد كان قبول الوفد للحكم اسهاما من جانبه لخدمة هزيمة الفاشية العالمبة ، وهذا هو المضمون الحقيقي لموقف الوفد في ٤ فبراير ، رغيم النسكل الفيبح لهذا الحادث ... ومع الزمن تلاشى المضمون وبقي الشكل الفيبح .

وفي اطار هذا المنطق لا تختلف كثيرا مسئولية الوفد فيما اذا كان على سله بالانجليز للضغط على فاروق نصير المحور . ومع ذلبك فالحقيقة الناريخية نتطلب القاء الانسواء على هذا الموضوع .

هل المصل الانجليز بالنحاس ودبروا معه الضفط على فاروق ؟ واذا كانوا قد اتصاوا بالنحاس فمتى ، وكيف ؟.

حبن اشتدت المعركة بين الوفد وخصومه في نوفمبر ١٩٤٥ حسول

حادث } فبراير ١٩٤٢ \_ خرجت جريدة «الكتلة» لسان حال الكتلسة الوفدية ومكرم عبيد باتهام مصطفى النحاس بانه اشترك في تدبير الحادث فذكرت ان زكي مبخائيل بشارة ، عضو مجلس الشيوخ ، كان قد رأى النحاس في الاقصر في يناير ١٩٤٢ يقابل بعض كبار الانجليز ، تسم ذكر مكرم عبيد في جريدته في نفس الشهر ان النحاس كان باسوان في نفس الوقت الذي كان يزور فيه الجنرال ستون اسوان ، وان ثمة اتصالا تسم بينهما (جدير باللاحظة ان الكتاب الاسود لم يتناول حادث } فبراير بقليل او كثير ) .

ومن القرائن المادية ايضا ما قيل عن حديث احمد الوكيل لمحمد التابعي من ان الانجليز سيطلبون وزارة وفدية بأي ثمن .

اما موقف بقية الاطراف المعادية للوفد فكان اتهامها للنحاس قائما على الاستنتاج اذ ليس من المعقول ان يتقدم السفير البريطانيي الى القصر يطلب منه استدعاء النحاس وتكليفه بتشكيل الوزارة على نحو ما حدث الا اذا كان هذا متفقا عليه مسبقا بين السفير ومصطفى النحاس . كان هذا هو منطق عباس العقاد (الكتلة ٣٠ نوفمبر ١٩٤٥) واسماعيل صدقيي (الكتلة ٢٣ نوفمبر ١٩٤٥) ، وجدير بالملاحظة ان اتهام النحاس من جانب خصومه حدث منذ } فبراير نفسه ، فمحمد حسين هيكل وهو يصف جو الاجتماع الاول في } فبراير يذكر انه حين انبرى النحاس ليقول انه لم يكن يعلم بالاندار ، وانه يحتج على زج اسمه في الاندار (علت الابتسامة وجوه الحاضرين) كذلك من المعروف ان فاروق حين اجتمع بالسفير في ليلة الحاضرين) كذلك من المعروف ان فاروق حين اجتمع بالسفير في ليلة قاراير ـ وكانت الدبابات تحيط بالقصر ـ نظر فاروق الى احمد حسين قائلا «يبدو ان النحاس كان واثقا من الارض التي يقف عليها» .

لكن النحاس ... سواء في بيانه في ١٣ نو فمبر ١٩٤٥ عن الحادث ، او في شهادته في قضية مقتل امين عثمان ... رفض بكل شدة معرفته المسبقة بالاندار البريطاني . وساق النحاس في شهادته ، كما ساق رجل من رجال الوفد (الحسيني زعلوك ... الوفد المصري ٣٠ نو فمبر ١٩٤٥ تحت عنوان ٤ فبراير ايضا) تأكيدا لعدم معرفة النحاس بما سيحدث ان النحاس حين استدعاه القصر من الصعيد ترك اسرته في الصعيد ونسي مفاتيح منزله مما اضطره الى المبيت عند منزل صهره عبد الواحد الوكيل ، ولم يكن معه بدلة

الردنجوت مما ادى الى استعارة بدلة ليذهب بها الى القصر للاجتماع إلاول.

فما وجه الحقيقة في كل هذا ؟.

اولا - لا يجب ان ننسى ابدا عند مناقشة هذا الموضوع ان الانجليز كانوا يلحون - منذ استقالة وزارة على ماهر في صيف ١٩٤٠ - لاشراك الوفد في الحكم .. وهو امر يعرفه الوفد ويعرفه خصومه وتعرفه السراي وكانت القضية : وزارة ائتلافية برئاسة النحاس كما يريد القصر ام وزارة وفدية بحتة كما يصر النحاس .

ثانيا ــ ليس هناك ما يؤكد ادعاء زعماء الكتلة عــن اتصال الانجليز بالنحاس في الاقصر واسوان ـ ويبدو غريبا انها جاءت من مكرم عبيــد سكرتير الوفد وصاحب السيطرة التامة على النحاس والمرافق له في رحلته في الصعيد .

ثالثا ـ ومع ذلك ـ يكاد يكون من المرجع ان النحاس لم يكن يعرف نية الانجليز في توجيه هذا الانذار وهو في الصعيد ، واغلب الظن انه حين استدعي من الصعيد كان يجول في خاطره ان فكرة الوزارة الائتلافية قد عادت الى الاذهان مرة اخرى ... وهنا يأتي دور امين عثمان عميسل الانجليز المعروف ، والذي يطلق عليه لورد ويلسون (المفاوض لحسساب السفارة البريطانية وقت الازمات السياسية) .. ومسن المعروف ان امين عتمان التقى بالنحاس اكثر من مرة بعد عودته من الصعيد ، وانه هو الذي المغه تصميم الانجليز على تكليفه بالوزارة .. ولعل حديث أمين عثمسان للنحاس هو الذي شجع النحاس على تمسكه السابق بفكرة الوزارة الوفدية.

وما ان وصل الوفد الى الحكم حتى بدت انتهازية رجاله : المحسوبية والتلاعب في مسائل التموين ، ونسبي الوفد مذكرة ابريل ١٩٤٠ وهسبي ضرورة وعد بريطانيا بالجلاء عند نهاية الحرب ، وكان الوفد يطالب بذلك وهو في المعارضة ونسبها او تناساها وهو في الحكم ، ثم حين احسالوفد بأن قوات المحور تقترب من الاسكندرية وبدأ الانجليز يستعدون للانسحاب الى السودان ارسل مجلس وزراء الوفد خطابه المشهور السبى محافظ الاسكندرية عبد الخالق حسونة يطلب منه ان يسلمه لروميل حين يقترب من الاسكندرية ، ولا غرابة في كل هذا فالوفد لم يكن حزبا عقائديا صلبا بل

تنتابه موجات من الانتهازية الطاحنة .

ولم يكن حادث } فبراير هو الذي ادى الى عجز الوفد عن قيادة الثورة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية فانتخابات عام ١٩٥٠ ارجعته السي الحكم لكن اسلوبه التقليدي في الكفاح الوطني ورفضه للكفاح المسلح (الا تحت ضغط الشعب) ورفضه للمضمون الاجتماعي للثورة جعله متخلف وراء جماهير الشعب المصري .. وهذا هو السبب الحقيقيي في سقوط الوفد وليست حادثة فبراير التي اثرت تأثيرا معاديا للوفد لدى بعيض قطاعات الطبقة المتوسطة .

غير انه من الاهمية بمكان ان نوضح الخطأ الذي وقع فيه بعض الساسة والمؤرخين الذين ركزوا على الشكل او الاسلوب الذي اتبع في حادث } فبراير دون مضمونه وهم في جملتهم مجموعة الناطقين باسم القصر . . فاعتبروا الحادث حلقة في سلسلة التدخلات البريطانية ضد ارادة الشعب المصري منذ ١٨٨٢ (تلمس هذا في حديث حسين حسني مسع بلاتكين ، وتلمسه في كتابات الرافعي ايضا) وليس هذا بصحيح على الاطلاق فتدخل الانجليز في شئون مصر الداخلية منذ ١٨٨٢ كان ضد ارادة الحركسة الوطنية ، ولحماية القصر من الحركة الوطنية . . لكن ما حدث في ٤ فبراير الوطنية ، ولحماية القصر من الحركة الوطنية . . لكن ما حدث في ٤ فبراير العماري في الصحراء الغربية في صالح حزب العالمية الثانية والمواقف العسكري في الصحراء الغربية في صالح حزب الجماهير . . . وليكن هذا الحكم التاريخي .

# فهرست

| ٥  | مقدمات } فبراير                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 12 | وجهة نظر السفارة ووجهة نظر القصر                         |
| 40 | عملية ٤ فبراير كما تصورها تحريات بلانكين                 |
| ۴٥ | النزاع بين احمد خسسنين وعلي ماهر والتمهيد لحادث } فبراير |
| 71 | هل كانت هناك مراسلات بين فاروق وهتلر                     |
| ٧٦ | مسئولية الوفد في ٤ فبراير                                |



Commend the contention of the Alexan what throng (COAL)

# ه ن اللاناب

يعتبر حادث ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ في مصر من الحوادث الهامـة التي أثارت موجة من السخط والتساؤل ٤ فقد اقتحم اللورد كيارن المندوب السامي البريطاني في القاهرة قصر عابدين في ذلك اليوم وفرض على الملك فاروق أن يصدر قراراً بتأليف وزارة برئاسة مصطفى النحاس زعيم حزب الوفـــد وزعيم الأغلبية الشعبية . وقد كان لحادث ٤ فبراير ١٩٤٢ أثر بعيد في التطور السياسي لمصر . وكان من أهم نتائجه تدهور قيادة الوفد للحركة الوطنية . . بما أدى - إلى جانب تطور حدة التناقضات الاجتاعية - إلى تضاعف قوى اليمين ممثلة في الأخــوان المسلمين ٤ واليسار ممثلة في الجماعات الماركسية بعد سقوط الوسط ممثلا الليبرالية الديمقراطية . كذلك كان من أهم النتائج المباشرة لهــذا الحادث أن تربع القصر في مراكز قيادة الحركة الوطنية في نظر قطاعات كبيرة من الطبقـــة المتوسطة وداخل الجيش المصري حتى عــام ١٩٤٦ حين أدى عودة الصراع الوطني من وداخل الجيش المصري حتى عــام ١٩٤٦ حين أدى عودة الصراع الوطني من أجل التحرر منذ ١٩٤٦ ، ثم الحرب الفلسطينية في ١٩٤٨ إلى عودة القصر إلى مكانه الطبيعي والتاريخي في المواجهة المضادة للحركة الوطنية والجماهير الشعبية . ولذلك تعتبر الفترة التي بدأت مجادث فبراير ١٩٤٧ وانتهت بعام ١٩٤٦ نترءاً مناذاً في طبيعة ومنطق الحركة المورية المصرية .

المؤسسسة العربية للذراسسات والنشسر بسيروت

الثمن.٥٥ قرشاً مصرياً